المحالة المحالة المراكزة

# المحافة العربية في مواجهة المحرف المحرف

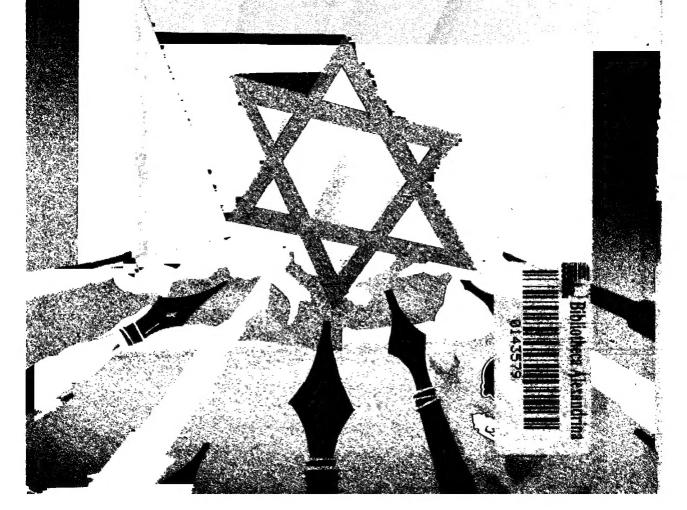

# المدانة العربية

# فى مواجهة التبعية والاختراق الصهيونى

# الدكتورة عواطف عبد الرحمن

الطبعة الأولى ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م

ملتزم الطبع والنشر **از الفكر الحدربي** ۹۶ شارع عباس العقاد ـ مدينة نصر ۲٦٣٨٦٨٤ ٠٧١٠٠ عواطف عبد الرحمن

الصحافة العربية في مواجهة التبعية

3000

والاختراق الصهيوني/عواطف عبد الرحمن ـ القاهرة:

دار الفكر العربي، ١٩٩٦.

۲٤٠ ص؛ ۲٤ سم.

يشمل على إرجعات ببليوجرافية.

تىمك: ٧ \_ ٤٩٧ \_ ١٠ \_ ٧٧٧.

١\_ الصحافة العربية \_ تاريخ. أ\_ العنوان.



أميرة للطباعة -ت: ٣٩١٥٨١٧

# الفهرس

| الصفحة                                                           | الموضوع         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0                                                                | مقدمة .         |
| فة العربية( الحقبة العثمانية) نقل العربية ( الحقبة العثمانية )   | ١ـ فجر الصحا    |
| عربية بين الاستقلال والتبعية ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ | ٢_ الصحافة ال   |
| ية الإعلامية في حرب الخليج                                       | ٣ـ تجليات التبه |
| ل وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي ٩٧ _ ١١٨                     | ٤_ حق الاتصاا   |
| ربى وحقوق الإنسان ــ                                             | ٥_ الإعلام العر |
| لاختراق الصهيونى لمصر من وعد بلفور                               | آبه الصحافة وا  |
| ديفيد ١٨١ _ ١٤٥                                                  | إلى كامب        |
| الصحافة العربية                                                  | ٧ـ القدس في     |
| رطنية في الصومال ·· ·· -· · · · · · · · · · · · · · · ۲۲۱ ـ ۲٤٠  | ٨ـ الصحافة الو  |
|                                                                  |                 |

,



### مقدمة

يضم هذا الكتاب مجموعة من البحوث و الدراسات التي قد تتباين أطروحاتها وقضاياها ومناهج تناولها ولكن يجمعها شيئان بارزان أولهما: أنها أجريت في حقبة زمنية تمتد من نهاية الثمانينيات حتى بدايات التسعينيات،وثانيهما: أنها تعكس الهموم المهنية والوطنية في عالم يضطرم بالتغيرات والمفاجآت الصادمة وفي زمن لا يتوقف عن الإتيان بكل ما هو غير متوقع، وفي نهاية قرن حافل بالأحداث والإنجازات والهزات المفكرية والوجدانية، حيث لا يسملك الباحث إزاء هذا الطوفان إلا محاولة الاحتفاظ بفضيلة الرصد والترقب، رصد ما يجرى وترقب ما هو آت.

ولعل الخيط الأساسي الذي يجمع بين الموضوعات المختلفة في هذا الكتاب هو الصحافة العربية منذ رأت النبور لأول مرة خلال البدايات الأولى للقرن الماضي (التاسع عـشر) وفي أحضان وتحت الرعـاية المحسوبة للدولة الـعثمانية ثم بـدايتها الحقيقية كصوت وأداة أصيلة للتعبير عن أفكار ومصالح رعايا هذه الدولة من الشعوب العربية، ثم معاركها المشهودة ضد التعصب التركّى والاستبداد العثماني ومسيرتها الشاقة عبر تضحيات هائلة من جانب حملة أقلامها والمدافعين عن حريتها من الرمور الساطعة في الفكر العربي الحديث.. هذه هي فاتحة الكتاب ثـم ننتقل إلى المرحلة التي عاصرت فيها الصحافة العربية هموم وتحديات ما بعد الاستقلال حيث تعددت أدوارها وإن لم تختف معاركها في مواجهة الحكام ودأبهم على تقييد حريتها بكافة السبل المعلنة في شكل تشريعات قانونية، والخفية في صورة ممارسات سلطوية متعسفة حيث برزت قضية الديسمقراطية وفي قلبها حرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة كضرورة حياة وشرط أساسى للمشاركة في تـقرير مصير الأوطان. ومع غياب الديمقراطية اشتدت هموم ما بعد الاستقلال وكان الهم الأول استمرار الهيمنة الأجنبية في أثواب جديدة ظاهرها التحديث ومحاولة اللحاق بالغرب المتقدم صناعيا وتكنولوجيا وحقيقتها إحكام القبضة على مقدرات وثقافات هذا الموطن العمربي والحيملولة دون نمهوض أبسناته فماشتدت الممواجهة ممن أجل استكمال حرية الوطن والدفاع عن حقوق المواطن العسربي في التعبيسر والمشاركة وصيانة ذاتيته الثقافية. وجاءت معارك الصحافة العربية في هذه المرحلة في مواجهة الحكام وحلفائهم من الغزاة الأجانب غزاة الفكر والوطن.

وإذا كانت الصحافة العربية قد كسبت بعض معاركها ضد الغزو الصهيونى والهيمنة الأجنبية في منجال الاقتصاد والشقافة والتعليم والإعلام إلا أن اشتداد سطوة الخصوم المحليين والأجانب قد أسهمت في سلب الصحافة العربية أهم أدوارها، حيث وهنت أصوات المقاومة وانتصرت التبعية للحكام والتبعية للوافد الأجنبي وبرزت تجليات هذه التبعية في آخر المعارك التي خاضتها المصحافة العربية وأعنى بها حرب الخليج، ولكن مما يحسب للصحافة العربية أنها ما زالت صامدة في مواجهة الاختراق الصهيوني للوطن العربي منذ وعد بلفور حتى كامب ديفيد وغزة وأريحا.

هذا وقد حرصت أن يضم هذا الكتاب دراسة عن الصحافة الوطنية في الصومال وهي ثمرة لزياراتي العلمية للصومال خلال عام ١٩٨٩، وذلك تحية للشعب الصومالي الذي استطاع ـ رغم الأهوال التي يعانيها بسبب حكامه ... أن يعطى الدرس لسادة العالم الجديد وأن يمنحنا نقطة ضوء في زمن الفوضى والافتراء الذي يحاصرنا.

يعرض هذا الكتاب بعض الاجتهادات المتواضعة التى لا تملك الباحثة سواها فى زمن النفط وانكسار الإرادات والاستسلام بلا شروط لمغتصبى الأوطان آملة فى أن يأتى اليوم الذى لا بد أن تستجاوز الدورة الحضارية محطتها السراهنة وتشرق فى يوم ما الشموس التى غربت وتنهض الصحافة العربية حاملة صوت شعوبها وقادرة على تصحيح الموازين التى اختلت واستعادة الحقوق التى أهدرت.

وفى النهاية أهدى هذا الجهد إلى جميع الشرفاء البسطاء الذين يواجهون بسالة صامتة كلاً من دعاة التغريب والسلفية فى آن معاً محاولين استخلاص الجوهرى والأصيل فى حضارتنا العربية الإسلامية دون إغفال أو تهوين لمستجدات العصر وتحدياته.

عواطف عبد الرحمن . قليوب، يناير ١٩٩٦





هناك مجموعة من المحددات التي حكمت نشأت وتطور الصحافة في الوطن العربي خلال الحقبة العثمانية وتتمثل فيما يلي:

# المحدد الأول:

الظروف المتاريخية والمسياق المجتمعى الذى واكب ظهمور المطبعة، ثمم نشأة الصحافة في كل قطر من الأقطار العربية على حدة والذى أفرز عدة أشكال للنشأة الصحفية في العالم العربي.

## المحدد الثاني:

الثنائيات التى ارتبطت بها البداية الإعلامية فى معظم الأقطار العربية وتأثير ذلك على الخريطة الصحفية الراهنة فى العالم العربي.

### المحدد الثالث:

القوانيان المنظمة للنشاط الطباعي والممارسات الصحفية في العالم العربي خلال الحقية العثمانية.

فى إطار المحدد الأول سيتم أولاً: تناول الظروف والملابسات التاريخية التى شكلت الواقع السياسى والاجتماعى والثقافى فى العالم العربى منذ وقوعه تحت السيطرة العثمانية فى أوائل القرن السادس عشر حتى قيام الحرب العالمية الأولى وذلك بهدف إبراز الخلفية المجتمعية التاريخة التى تواكبت مع دخول المطبعة إلى العالم العربى ثم تأثير ذلك على نشأة الصحافة العربية.

وثانيا: خريطة دخول وانتشار المطبعة في سائر أنحاء العالم العربي خلال الحقبة العثمانية مع رصد مدى تأثير ظهور هذا النشاط على نشأة الصحافة العربية.

وثالثاً: رصد أشكال النشأة المصحفية في العالم العربي ومدى ارتباطها بالعاملين السابقين.

# العالم العربى خلال الحقبة العثمانية

لعل أبرز ما يميز التاريخ العربى الحديث وقوعه تحت سيطرة الأتراك العثمانيين منذ أوائل القرن السادس عشر.وقد ظل العالم العربى تحت السيطرة التركية طوال أربعة قرون مع تفاوت درجات تبعية أقطاره لاستنبول.ولم ينج من هذا المصير سوى المناطق الداخلية من شبه الجزيرة العربية والمغرب الأقصى.



ويكاد يجمع المؤرخون على أن العثمانيين لم يفرضوا على الولايات العربية قوانينهم الاقتصادية أو أعرافهم الاجتماعية بل تركوا للشعوب العربية فى المرحلة الأولى لغتها وعاداتها ومؤسساتها وقد اتخذ التمايز بين الناس طابعاً دينياً ظهر حين فرضوا على المسيحيين الجزية التى كانت بمثابة بدل للخدمة العسكرية. والواقع أن العثمانيين قد استهدفوا منذ البداية تجميد البناء الاجتماعي والاقتصادي للولايات العربية وأقاموا سلطتهم على أسس إقطاعية سادت خلال القرون الشلاثة الأولى. ويختلف الإقطاع العثماني التركي عن الإقطاع الأوروبي حيث كان المركز في السلطة العثمانية يمارس حق تعيين الولاة ومنح المقاطعات مع أنه أبقى على الأمراء القدامي و المماليك. ولم تكن الإقطاعية العثمانية وراثية، كما لم تقم على وحدة المزرعة واستقرار الإقطاعي بها، بل كانت إقطاعية متحركة من حيث ملاكها. وقد دأب العثمانيون على تغيير الولاة وعدم تمكينهم من البقاء فترات طويلة في ولاياتهم وهذا يفسر حرص أكثر الولاة على عدم انتهاج سياسات إصلاحية في الولايات التي كانوا يحكم ونها، بل كانوا أشد حرصاً على جمع المال ضمانا للمستقبل(۱).

ويجدر بنا أن نذكر أن سقوط القسطنطينية بأيدى العثمانيين واستيلاءهم على العالم العربي قد تم في ظروف تحول التجارة العالمية عن طرق المشرق الأوسط عقب اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح مما فرض على المنطقة العربية حالة من الركود الاقتصادي الشامل شملت المتجارة والإنتاج الصناعي وعلى الأخص الصناعات البدوية.فضلاً عن حالمة الركود الفكري والحضاري التي كانت تسود أرجاء المنطقة في ذلك الحين.ولذلك يمكن القول أن العثمانيين قد تسلموا العالم العربي وقد ذبلت معظم معالمه الحضارية،التي كانت قائمة قبل ذلك بخمسة قرون تقريباً.وبحكم حياتهم الحربية المبنية على العمل العسكري لقرون طويلة، وجد الأتراك العثمانيون في النشاط الديني السنى عوناً على تكثيف مركز السلطان وجد الأتراك العثمانيون في النشاط الديني السنى عوناً على تكثيف مركز السلطان بالنسبة للمسلمين عموماً وبالنسبة للعالم الخارجي وعلى الأخص الدولة الصفوية بالشيعية التي كانت تناصب الدولة العثمانية العداء سياسة وجواراً ومذهباً (٢).

٢- نقولا زيادة ـ الأبعاد التاريخية لازمة التطور العربي حضارياً ندوة(التطور الحيضاري في الوطن الـعربي) ـ
 الكويت ـ أبريل ١٩٧٤ ص.



١- عزت عبد الكريم وآخرون: تاريخ العالم العربي في العصر الحديث، القاهره ١٩٥٩ ــ ص ٢٤ .

ولعل أخطر ما أصيب به العالم العربى خالال الحقبة العثمانية هو انغلاقه داخل حدود الإمبراطورية العثمانية وانعزاله تماماً عن المؤثرات الحضارية، التى مرت على أوروبا بدءاً بعصر النهضة وفنونها وآدابها والإصلاح الدينى وملابساته والاكتشافات الجغرافية ومضاعفاتها والحركة العلمية واتساع آفاقها وعصر التنوير والثورة الفرنسية وآثارها. كل هذه التطورات الحضارية لم تتعرف عليها المجتمعات العربية الخاضعة للنفوذ العثماني إلا لماما وفي جوانب جزئية محدودة، وتبرز خطورة هذه العزلة والجمود اللذين سيطرا على العالم العربي في استمرارها في الوقت الذي كانت الثورة الصناعية في غرب أوروبا قد استكملت مهامها وآتت ثمارها بظهور النظام الاستعماري الأوروبي الحديث الذي قادته الرأسماليات الأوروبية الصناعية وبالتحديد إنجلترا وفرنسا في نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر الذي شهد بداية الغزو الأوروبي للعالم العربي. ولعل الحملة الفرنسية بقيادة بونابرت في نهاية القرن الثامن عشر لم تكن سوى الإرهاصة الأولى للتدخل الأوروبي بعد الحرب العالمية الأولى المتدخل الأوروبي بعد الحرب العالمية الأولى المناه في اقتسام الدول الاستعمارية للعالم العربي بعد الحرب العالمية الأولى الم

ويلاحظ أن الفترة الممتدة من نهايات القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر تمثل علامة فاصلة في التاريخ العربي الحديث، فقد شهدت جملة الأحداث التي شكلت بصورة مكشفة الخريطة الاجتماعية والاقتصادية والشقافية للعالم العربي في الفترات اللاحقة.ففي المجال الاجتماعي الاقتصادي نلاحظ بداية تشكل الطبقات والفئات الاجتماعية المنتجة التي ترتب على ظهورها بروز الوعي القومي وتشكل الأدب العربي الحديث.وقد شهدت هذه الفترة البداية الإعلامية في المنطقة العربية التي كانت نتاجاً لأول احتكاك حضاري مباشر بين العالم العربي وأوروبا الصناعية والتي تمثلت في حملة بونابرت على مصر عام ١٧٩٨.

وإذا كان التنافس على المستعمرات بين الدول الأوروبية الاستعمارية الذى اشتد فى القرن التاسع عشر قد دار حول المناطق الأخرى من قارتى آسيا وإفريقيا ومنها العالم العربى الذى كان يخضع بشكل أو بآخر للسلطنة العثمانية.

. ١- أميل توما : تاريخ مسيرة الشعوب العربية الحديثة ـ الجزء الأول، دار الفارابي بيروت ١٩٧٩ ص ١١٥ ـ ١٦.



ورغم المحاولات التى بذلتها بعض الدول الأوروبية وبالتحديد إسبانيا والبرتخال خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر لاحتلال بعض المواقع فى جنوب شبه الجزيرة العربية والخليج العربى غير أنها أخفقت فى توطيد سيطرتها على تلك المواقع حيث قضت عليها القوى المحلية.وقد تغيرت الأوضاع فى أواخر القرن الشامن عشر إذ تواكب مجىء الحملة الفرنسية على مصر مع تسطور الثورة الصناعية فى أوروبا وبلوغها مرحلة رأسمالية ما قبل الاحتكار التى تميزت بالدياد الإنتاج السلعى والبحث عن أسواق جديدة. كما فرض حرية التجارة كأداة جديدة للنهب الاستعمارى.وقد ترتب على ذلبك الدياد عدد التجار الأوروبيين زيادة كبيرة فى مختلف الولايات العربية العثمانية وإغراق أسواقها بالسلع الصناعية الأوروبية واتساع نفوذ الشركات التجارية الأوروبية داخل الولايات العربية العثمانية.

وإذا كانت البرتغال وإسبانيا وهولندا قد سادت فى القرنين السابقين فالثورة الصناعية فى بريطانيا وتخلف البرتغال وإسبانيا عن التطور الاجتماعى والاقتصادى بسبب أنظمتها الإقطاعية والأوتوقراطية، جعلت بريطانيا فى مقدمة الدول الاستعمارية فى القرن التاسع عشر.

أما فرنسا وإن تخلفت قليلاً عن بريطانيا إلا أنها بدأت بعد ثورتها البورجوازية باللحاق بها ومنافستها في العالم العربي.

وقد شكلت هذه المنافسة ملمحاً رئيسياً في العلاقات الاستعمارية بين هاتين الدولتين.وتمثلت في محاولات السيطرة على الولايات العربية البارزة مثل مصر والجزائر وتونس ثم منطقة الهلال الخصيب فيما بعد.

هذا ولم يقتصر التسلل الاستعمارى الأوروبي إلى داخل الولايات العربية العثمانية على النشاط التجارى فحسب بل إن التدهور الذى أصاب الإمبراطورية العثمانية بسبب الثورات القومية في البلقان التي دشنتها الثورة اليونانية عام ١٨٢١ علاوة على هزائم الجيش العثماني في حروبه مع روسيا والنمسا مما كشف عن تخلف التقنية العسكرية التركية، فيضلاً عن محاولات بعض الولايات العسربية العثمانية إقامة دول مستقلة مثل مصر وتونس.كل هذه العوامل شكلت حافزا مباشراً دفع السلطنة العثمانية إلى انتهاج سياسات جديدة بهدف تقوية السلطة



المركزية من خلال القيام بإصلاحات شملت الجيش ونظام الحكم.وكان من الطبيعي أن تبدأ الإصلاحات بالجيش باعتباره سلاح (النهب) السيطرة الداخلي والخارجي.وترجع بداية إصلاح الجيش العثماني إلى أواخر القرن الثامن عشر في عهد سليم الثالث(١٧٨٩\_٧٠١).الذي اهتم بإقامة صناعات حربية واستدعاء الخبراء من الدول الأوروبية وإرسال البعثات العسكرية إلى أوروبا (الغربية)وقد سار إصلاح الجيش العثماني سيراً حثيثاً بقدر ما سمحت به الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائلة آنذاك .. وكان لهذه الإصلاحات العسكرية نتائج هامة تمثلت في إدخال العنصر العربي إلى القوات المسلحة العثمانية وخصوصاً أبناء الشعب العربي في سوريا والعراق. كما أنها خلقت علاقة مباشرة بين العسكريين الأتراك وزملائهــم الأوروبيين، وفتحت ثغـرة في جدار العزلة الذي كــان مفروضًا على البولايات العشمانية، عا سباعد على اقبتراب هؤلاء العسكريين من الأفكار القومية والديمقراطية التي كانت تحفل بها أوروبا الغربية في ذلك الوقت.وقد كان لذلك تأثيره المباشر في نمو الأفكار الاصلاحية الثورية بين ضباط الجيش العثماني من الأتراك والعرب.وقد قام هؤلاء الضباط بدور حاسم في الحركة الدستورية التي اشتدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بقيادة مدحت باشا (١٨٢٢-١٨٨٢) والتي أثمرت صدور الدستور المعروف بالمشروطية عام١٨٧٦ والمعروف أن هــذا الدستور قد منح الـتبعة العثمــانية لكافة المواطــنين بلا استثناء وأعلىن صيانة الحرية الشخصية وأعلن حرية الصحافة والمطبوعات وجعل التعليم حراً والمواطنين سواسية أمام القانون.(١)

وقد تضافرت قوى عديدة لـضرب الإصلاح الدستورى، كان فى مقدمـتها العناصر الإقطاعية التى توحدت مع السلطان العثمانى ونهجه الاستبدادى وساندتها فئة العلماء المرتزقة الذين اعتبروا الإصلاح الدستورى خطراً يهدد مواقعهم الوظيفية كذلك المصالح التجارية الأجـنبية التى ازدهرت وسـيطرت على الأسواق الـعربية العثمانية وكان الإصلاح الدستورى نذيراً بتقليص امتيازاتها ونفوذها.

ونجح السلطان عبد الحميد في تجميد الدستور وحل مجلس النواب ونفى بعض النواب، ومن ثم دخلت السلطة العثمانية فيما عرف باسم الحقبة الاستبدادية



١- انظر المسدر السابق ص ٧٥ - ٨٣ .

الحميدية التى شهدت اردياد قبضة السلطة المركزية وفرض رقابة حديدية على النشاط الثقافي وحرية الفكر والنشر.هذا وقد تميز النصف الأخير من القرن التاسع عشر بينشوء الجمعيات والتنظيمات التى حملت لواء الفكر القومي العربي في مواجهة القهر التركي العثماني \_ إذ شهدت هذه الحقبة ظهور أول حركة قومية شملت مختلف الطوائف من المسلمين والدروز والمسيحيين \_ وقد انتظمت في شكل نشاط ثقافي وأدبى تزعمته الجمعية العلمية السورية عام ١٨٥٧، أما النشاط السياسي فقد نهضت به جمعية أخرى ظهرت في سوريا عام ١٨٧٥، واستمرت تعمل سراً عدة سنوات واقتصرت على إصدار النشرات التي تندد بالحكم العثماني وتدعو إلى الاستقلال(١) كذلك تأسست جمعية حفظ حقوق الملة العربية عام ولمع النشرات باللغتين العربية والتركية.

وقد تواكب مع ظهور هذه الجمعيات التي عبرت عن البوادر الأولى للقومية العربية نشوء الفكرة القومية التركية التي بدأت في نهاية القرن التاسع عشر واتخذت طابعاً سياسياً ولكنها بقيت في إطار ضيق بسبب السياسة القمعية التي كان ينتهجها السلطان عبد الحميد حامل لواء الجامعة الإسلامية ضد القوميات المختلفة المنضوية في إطار السلطنة العثمانية. ويــلاحظ أن الفكرة القومية العربية الناشئة لم تتحول في المقرن التاسع عشر إلى حركة قومية مستقلة، بل انعكست في تنظيم سياسى يدعو إلى الإصلاح في إطار السلطنة العثمانية عن طريق المطالبة باللامركزية وتوسيع صلاحيات الولايات.ولئن كانت العقيدة الإسلامية والمؤسسات الدينية في بداية القرن التاسع عشر لاتزال مسيطرة بشكل مطلق في العالم العربى فإنه مع النصف الـثاني من القرن ذاته جبري استيعاب الكثـير من النظريات والأفـكار التي صاغها الغرب والتي تميزت منذ ذلك الحين بأهمية حاسمة بالنسبة للفكر العربي حيث أتيح للعقل العربى بعد الاتصال بالحضارة الغربية إمكانية الاطلاع على أفكار القومية والليبرالية والتطور الصناعي والمكتشفات العلمية الجديدة.وإذا كان الاحتكاك بالغرب لم يخلق فكرة القومية العربية من العدم كما يرى البعض الأن التوجه العربى نحو فكرة القومية قد انبثق من واقع الظروف السياسية والاجتماعية ١- جورج أنطونيوس: يقظة العرب، الطبعة الثالثة .. بيروت ١٩٦١ ض ٢٢ \_ ٢٢ .



التى عاشتها الشعوب العربية على مدى ثلاثة قرون تحت السيطرة التركية العثمانية فإن هذا لايدفعنا إلى تجاهل المتأثير الأوروبي الذي ساعد من الناحية الموضوعية على بلورة المفاهيم القومية والديمقراطية لدى العرب وذلك من خلال استيعاب الأفكار والنظريات المميزة للجوانب التقدمية في الثقافة الأوروبية المغربية وإعادة صياغتها بما يتماشى مع الظروف المحلية(١)،

وبوصول أعضاء جمعية الاتحاد والترقى إلى السلطة عام ١٩٠٨عقب إسقاط الحكم الاستبدادي للسلطان عبد الحميد بدأت مرحلة جديدة بالنسبة للمقوميات المختلفة ومنها القومية العربية التي تحمست للانقلاب ومنحته تسأييدها ومساندتها ــ غير أن المتعصب القومي التركي الذي تميزت به سياسية زعماء الاتحاد والمترقى الأتراك وانتهاجهم سياسة التتريك وتبنيهم لأفكار القومية الطورانية دفع بالقوميين العرب إلى طريق التشدد وخصوصاً بعد لجوء قادة الاتحاد والترقى إلى قمع وتشريد كثير مـن السياسيين العــرب والقوى القومية،التــي آزرتهم وبذلت جهوداً مــخلصة لإصلاح السلطنية العشمانية ورغم الإنجازات الديمقراطية التي حققتها ثورة ١٩٠٨ والتني تمثلت في إعادة إصدار الدستور الذي سبق تجميده على يد السلطان عبد الحميد، وقد شمل بعيض الإضافات الدستورية التي استهدفت تحرير الحياة الاجتماعية والقضائية إلى جانب تقييد سلطات السلطان والنص على حرية الفكر والنشر، غير أن عدم تعميق هذه الثورة بتركها القوى المعادية لها والتي تكتلت حول السلطان عبد الحسميد مكن هذه القوى من الاستفادة من أخطاء الاتحاديين والقيام بانقلاب مضاد. ولكن لم يستطع هذا الانقلاب المضاد إلى الدستور أو خل مجلس المبعوثان.هــذا وقد تخلى الاتحاديون عن برنامجهم القــائم على اللامركزية وتمثيل القوميات في مجلس المبعوثان كما واصلت الحكومة انتهاج سياسة قومية . تركية متعصبة ظهرت في استخدام رجال الاتحاد والترقى النعرة الدينية وترويجهم للأفكار الحميدية الإسلامية التي تستبعد المسيحيين العرب باعتبارهم لاينتمون إلى العرب(٢)٠



١\_ انظر :

<sup>\*</sup> سيد ياسين :تحليل مضمون الفكر القومى العربي .. مركز دراسات الوحلة العربية .. بيروت ١٩٨٠ ص ٣٥ ـ. ٣٩ .

ز. ل. لیفین : الفکر الاجتماعی والسیاسی الحدیث نی لبنان وسوریا ومصر ـ ترجمة بشیر السباعی ـ بیروت
 ۱۹۷۸ ص ۲۹۷ ـ ۳۰۱ ـ ۳۰۱

٢\_ أنظر أميل توما .. مصدر سابق ص ١٢٢ .. ١٣٠ .

### خريطة دخول وانتشار المطبعة بني العالم العربي

شهدت المنطقة العربية دخول المطبعة في أوائل القرن السسابع عشر، أى بعد ظهورها في أوروبا بما لايزيد عن قرن ونصف وإذا كانت لبنان تعد أول بلد عربى عرف السطباعة عام ١٦١٠ بدير قزحيا حيث تم طبع كتاب المنزامير بالحروف السريانية، فإن سوريا شهدت أول مطبعة عربية تطبع بالحروف العربية في العالم. العربي كله وذلك عام ١٧٠٦ حيث طبع نفس الكتاب المقدس (المزامير) في مدينة حلى (۱).

ويلاحظ أن دخول المطبعة إلى العالم العربي قد تم على أيدى رجال الدين المسيحى وكانت الأديرة هي المكان الأول الذي احتضن هذا الاختراع الغربي ولذلك اقتصر استخدام المطبعة في بداية دخولها إلى العالم العربي على طباعة الكتب الدينية المقدمة، وظلت المطبعة حبيسة الأديرة ما يزيد عن القرنين من الزمان وقد حرمت الشعوب العربية من الاستفادة بالمطبعة حتى منتصف القرن التاسع عشر ولاشك أن ظهور المطبعة في لبنان في ذلك الوقت المبكر (أوائل القرن السابع عشر) يرجع إلى الوضع الخاص الذي كانت تتميز به لبنان كمعبر رئيسي للحضارة الأوروبية إلى البلدان العربية في المشرق، علاوة على ازدهار العلاقات التجارية بين البنان والعالم الغربي. هذا وقد اتخذ انتشار المطبعة في العالم العربي عدة مسارات نوجزها على النحو التالى: \_\_

أولا : تشغل كل من لبنان وسوريا المواقع الريادية في التعرف على فن الطباعة في العالم العربي، وقد تحقق ذلك من خلال الأديرة وعلى أيدى رجال الدين المسيحي، واستغرق قرنين بدما من أوائل القرن السابع عشر حتى الثلث

<sup>♦</sup>انظر لیفین : الفکر الاجتماعی والسیاسی فی سوریا ومصر ـ ترجمة بـشیر السباعی بیروت ۱۹۷۸ ص ۱۸



١- انظر :خليل صابات :تاريخ الطباعة في الشرق العربي ـ دار المعارف بمصر ـ الطبعة الثانية ـ القاهرة ١٩٦٦
 ١٠٠ ـ ٣٠٠ . ٩٠٣ .

<sup>\*</sup> في متصف القرن التاسع عشر أشار القنصل الروسي في بيروت إلى أن المسلمين لايملكون ولا مطبعة واحدة في سوريا كلها.

الأول من القرن التاسع عشر، ويرى د. الخليل صابات أنه لولا الأديرة لظل لبنان بدون مطبعة حتى عام ١٨٣٤ حين أنشأ المبشرون الأمريكيون مطبعتهم في بيروت التي لم يسقتصر نشاطها على الكتب الدينية، بل شمل طبع السحف والمجلات والأطالس .. كذلك سوريا لم تعرف المطابع الرسمية إلا عام ١٨٦٤ على أيدى الحكومة العشمانية حيث أقيمت أول مطبعة خارج الأديرة وبعيدا عن وصاية الطوائف، وقد خصصت لطباعة صحيفة (سورية) باللغتين العربية والتركية (١).

ثانياً: تشترك كل من العراق وفلسطين في الخاصية السابقة التي تتعلق بقيام رجال الدين بمهمة إدخال المطبعة إلى كل منهما، وذلك رغم تأخرهما في التعرف على هذا الفن ما يزيد عن القرن ونصف بعد لبنان وسوريا إذ عرفت العراق فن الطباعة لأول مرة (١٨٣٠) على أيدى الفرس والرهبان. أما فلسطين فقد كانت أول مطابعها عبرية بدأت عام ١٨٣٠ بطباعة كتب الدين اليهودي وأيضاً ساهم الرهبان الفرنسيسكان في تأسيس مطبعة القدس عام ١٨٤٦ (٢)،

ثالثاً: هناك بعض البلدان العربية التى شهدت دخول المطبعة على أيدى السلطنة العثمانية وفى وقت متأخر نسبياً وهى تشمل على وجه التحديد كلاً من اليمن والسعودية.وقد ارتبط دخول المطبعة فى اليمن بصدور أول صحيفة عام ١٨٧٧ حين أمر السلطان عبد الحميد الثانى بإنشاء هذه المطبعة فى العاصمة اليمنية (صنعاء) كى تطبع صحيفتها الرسمية باللغتين العربية والتركية، أما المملكة العربية السعودية فقد تحقق لها ذلك عام ١٨٨٧ حيث شهدت أول مطبعة كانت تدار بالقدم سميت مطبعة ولاية الحجاز ثم المطبعة الأميرية التى خصصت لطبع صحيفة الحجاز فى العام التالى (٣)،

<sup>\*</sup>الشيخ رشدى ملحى:الصحافة والمطابع فى الحجاز ـ جريلة أم القرى، العددان ٢٠١، ٢١١ عام١٣٤٧هــ نقلاً عن خليل صابات ـ مصدر سابق.



١- انظر :خليل صابات : وسائل الاتصال ـ نشأتها وتطورها ـ الطبعة الثالثة ـ الأنجلو ـ القاهرة ١٩٨٧ ص ٣٤ .

مطبعة دار السلام، أسسها في بغداد ١٨٣٠ الميرزا بافر التغليس.

انظر شهاب الحميد ـ تاريخ الطباعة في العراق ١٨٣٠ ـ ١٩٧٥ الجزء الأول ص١١نقلاً عن خليل صابات ــ مصدر سابق.

٢ انظر شاهين مكاريوس ـ المعارف في صوريا ـ مجلة المقتطف، الجزء الثامن من السنة السابعة ـ مارس ١٨٨٣
 نقلاً عن خليل صابات ـ المصدر السابق.

٣- انظر كلا من أ.فيليب دى طرازى :تاريخ الصحافة العربية ــ الجزء الثاني ــ بيروت ١٩١٣ ص ٢٠٦ .

رابعا: تتميز مصر بوضع خاص سواء في تعرفها على فن الطباعة أو الصحافة إذ تم ذلك في نهاية القرن الثامن عشر من خلال الحملة الفرنسية ١٧٩٨ ولكن لم يستفد الشعب المصرى من هذا الاختراع ولم يشارك في ممارسته إلا بعد إنشاء مطبعة بولاق ١٨١٩ على يد محمد على وقد اقتصر نشاطها في البداية على طبع المراسيم والنشرات والكتب المدرسية.

خامساً: ارتبطت نشأة الصحافة في العالم العربى وخصوصاً المشرق بتأسيس المطابع الرسمية التي أقامتها الحكومة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخصصتها لهذا الغرض، وكانت في الغالب تطبع بحروف عبرية وتركية.ويمكن الاستشهاد في هذا الصدد بمطبعة حلب التي أسسها الوالي التركي جودت باشا عام ١٨٦٧ لطبع صحيفته الأسبوعية الرسمية (فرات) ومطبعة الولاية التي أسسها الوالي العثماني في العراق عام ١٨٦٩ لطبع صحيفة (الزوراء).وكذلك ارتبط ظهور المطبعة في كل من اليمن والسعودية بصدور أول صحف رسمية تعبر عن السلطنة العثمانية.

سادساً: شهد العالم العربي ظهور المطابع الأهلية االتي يمتلكها أفراد في نهاية القرن التاسع عشر، وتعتبر سوريا رائدة في هذا المجال إذ أنشأ أحد الإيطاليين مطبعة حجرية في حلب عام ١٨٤١، ولكن تعتبر لبنان أبرز البلدان العربية في ظهور أكبر عدد من المطابع الأهلية إذ وصلت في نهاية القرن التاسع عشر حوالي ثلاثين مطبعة وكان خليل خوري قد قام بتأسيس أول مطبعة أهلية. في لبنان عام ١٨٥٧، هذا وتعد المطبعة الكلدانية أول مطبعة أهلية في العراق أنشئت عام ١٨٥٧.

ويلاحظ أن أول مطبعة أهلية في مصر كانت مملوكة لأحد الأجانب وتخصصت في طبع الكتب ويرجح أنها تأسست عام ١٨٧٤(١).

سابعا: تأخر دخول المطبعة إلى بعض البلدان العربية حتى أوائل القرن العشرين مشل الأردن التى شهدت ظهور أول مطبعة أهلية عام ١٩٠٩ فى حيفا وارتبطت بصدور صحيفة الأردن التى انتقلت من حيفا إلى عمان عام ١٩٢٣. أما بلدان الخليج العربى فلم تشهد فن الطباعة إلا فى نهاية الثلاثينيات من القرن الحالى، وكانت إمارة البحرين فى مقدمة الدول الخليجية التى عرفت المطبعة عام ١٩٣٨ ثم تلتمها الكويت (١٩٤٧)فسائر دول الخليج منذ الخمسينيات حتى السبعينيات.

١- انظر خليل صابات ـ نشأة وسائل الاتصال ـ مصدر سابق ص٣٦ ـ ٣٦ .



# فبحر الصبحافة عنى العالم العربى

# البداية الأجنبية

تشير الوقائع التاريخية في العالم العربي إلى انفصام العلاقة بين دخول المطبعة في بعض الأقطار العربية ونشأة الصحافة بهذه الأقطار .فالمعروف أن المطبعة كعامل تكنولوجي حاسم في ظهور الصحافة كينشاط نوعي متميز في التاريخ الحديث والمعاصر قد دخلت منطقة الشرق العربي في سياق ارتباطها بنشاط رجال الدين المسيحي في بداية القرن الـسابع عشر، وكانت لـبنان أول بلد عربي يستقبل المطبعة عام ١٦١٠ في دير قزحيا بينما تأخر ظهور الصحافة في لبنان حتى منتصف القرن التاسع عشر حينما صدرت أول صحيفة عربية أهلية هي حديقة الأخبار لخليل خوري عام ١٨٥٨ ، وكذلك سوريا التي عرفت المطبعة عام ١٧٠٦ عن طريق رجال الدين، أيـضاً لم تشهد ظهور أول صحيفة بـها سوى عام ١٨٦٥ (١). هذا وتؤكد الشواهد التاريخية أن مصر كانت أول بلد عربي عرف المطبعة في نهاية القرن الثامــن عشر أثنــاء وجود الحملــة الفرنســية خلال ۱۷۹۸ ــ ۱۸۰۱ حيــث أضافت المطبعـة شيئاً جديداً لم تـعرفه مطابع المـشرق العربي وانفردت بــه مصر أولاً وهو الصحافة حيث عرفت مصر الصحف في صورتها الكاملة على الرغم من كونها صحفاً غير مصرية بل كانت فرنسية ولا يربطها بمصر إلا مكان الصدور (٢) \_ ويتمثل هذا في الصحيفتين (كورييه ديلجيبت)، (لاديكا أجيبسيان) وقد اهمتمت الأولى بالأخبار الخارجية والفنية والترفيهية والثقافية وصدرت بالقاهرة وحملت أنباء العاصمة والأقاليم وكان الهدف منها تعـرف الفرنسيين على ما يجرى في بلادهم . أما الصحيفة الثانية فكانت صحيفة علمية تهتم بشئون مصر وما يتعلق بها من حياة اجتماعية وأدبية وثقافية (٣)٠

119 ----

١\_ انظر:خليل صابات:نشأة وسائل الاتصال ـ الانجلو ـ القاهرة ـ ١٩٨٢ ص ١٠٦، ص١١٤.

٢\_ انظر : إبراهيم عبده: تطورالصحافة المصرية من عام ١٧٩٨\_ ١٩٨١ \_ مسجل العرب، القاهرة ١٩٨٢ \_ ص

٣- انظر: أحمد حسين الصاوى : فجر الصحافة في مصر .. الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٥ ص٧، ص١٩٠.

وقد رأى مينو القائد الثالث للحملة الفرنسية إصدار صحيفة عربية تكون لسان حال الحكومة، على أن يشرف عليها الفرنسيون المستشرقون وبعسض العلماء المصريين وسميت (التنبيه) وذلك في نوفمبر ١٨٠٠ ولكن الظروف التي أحاطت بالحملة لم تسمح بظهور تلك الصحيفة. وبخروج الفرنسيين من مصر انتهى أجل الصحيفتين الفرنسيتين (١) اللتين تمثلان أول تجربة إعلامية في العالم العربي .وهنا تبرز أمامنا حقيقة تاريخية هامة تتعلق بالبداية الإعلامية في العالم العربي (كجزء من العالم الجنوبي) الذي تعرف لأول مرة على المطبعة سواء في سيأق استخداماتها الدينية من خلال البعثات الـتبشيريـة الأوروبية في بدايـة القرن ١٧ أو فـي سياق استخداماتها الصحفية كجزء من حملات التوسع الاستعماري الأوروبي في نهاية القرن الثامن عشر وأوائل المقرن التاسع عشر. وقد ترتب على ذلك ظهور بعض الالتياس والازدواجية التي أحاطت بنشأة الصحافة في العالم الجنوبي ككل و العالم العربي على وجه الخصوص.إذ تداخلت النشأة الأجنبية واختلطت بالنشأة الوطنية أو المحلية بما أدى إلى اللبس والخلط لدى بعض مؤرخي الصحافة العربية من الأجانب والعرب والذين لم ينتبهوا إلى ضرورة التمييز والتفرقة بين النشأة الأجنبية للصحافة في تلك المناطق حيث كانت تعبيرا عن مصالح واهتمامات قوى أجنبية وافدة وبين النشأة المحلية للصحافة التبي جاءت تجسيدا وتعبيرا عن أفكار ومصالح واهتمامات مواطني هذه المناطق سواء كانوا حكاما أو محكومين.

وإذا كانت مصر أول موطن عربي شهد الصحافة وتعرف على المطبعة من خلال الأوربيين فإنها لم تكن وحيلة في هذا المجال إذ شاركتها العديد من الدول، فالمغرب كان موطنا لصدور منجموعة من ١١ من الصحف النعربية الأخرى، الصحف الأسبانية والإنجليزية والفرنسية تصدرتها صحيفة (ال ليبرال أفريكانو) بالأسبانية عام ١٨٢٠ . وكانت طنجة العاصمة السياسية للمغرب في ذلك الحين ميدانا للتنافس الاقتصادي والسياسي بين رجال الأعمال الأوروبيين الذين تباروا في إصدار الصحف كأداة للصراع والسيطرة (٢).

Magrébine, Centre national De La recherche scientifique - Paris 1975.P39.



<sup>\*</sup> أقصد الكونت فيليب دى طرازي وأديب مروة ويعض المؤرخين الفرنسيين الذين كتبوا عن تاريخ الصحافة في المغرب العربي (تونس ـ الجزائر ـ المغرب) ورغم أهـمية الجهد الذي بذلوه فـي التأريخ للصحافـة العربية إلا أن أغلب كتابـاتهم التاريخية تحتاج إلى المراجعة والمزيد من التثبـت والتأصيل ، وهذه متَّولية الأجـيال الجديدة من الباحثين العرب.

Souriau Heobrechts, Christiane. La Presse \_Y

كذلك كانت ليبيا أحد المواقع العربية التي شهدت صدور الصحافة الأجنيبة في العالم العربي. إذ أصدر الفرنسيون في طرابلس عام ١٨٢٧ أول صحيفة منسوخة باللغة الفرنسية وإن كانوا قد اختاروا لها اسما عربيا هو ( المنقب) وكانت توزع على القنصليات الأجنبية(١).

أما الجزائر فقد كانت البلد العربى الثانى بعد مصر التى شهدت دخول المطبعة واستخدامها لأغراض صحفية. إذ حرصت الحكومة الفرنسية عندما أعدت العدة لغزو الجزائر عام ١٨٣٠ أن تضم حملتها العسكرية بالإضافة إلى خبراء الحرب والمقاتلين بعض رجال الإعلام والثقافة للاستفادة بخبراتهم فى إصدار صحيفة تكون بمثابة الناطق الرسمى للاستعمار الفرنسى فى الجزائر. وقد أصدرت القوات الفرنسية أول صحيفة فى الجزائر باسم (بريد الجزائر - جريدة سياسية وتاريخية وعسكرية )وقد صدر منها عددان خلال شهر يوليو ١٨٣٠. وتعتبر صحيفة (بريد الجزائر) أول تجربة صحفية فى المغرب العربى حيث عرف لأول مرة الطباعة وصناعة الصحافة (٢).

هذا وتعد تونس آخر المواقع العربية التى شهدت النشأة الأجنبية للصحافة فى العالم العربى، حيث أصدرت الجالية الإيطالية فى تونس عام ١٨٣٨ صحيفة جورنالى دى توتيزى أى دى كارتا جينى ثم أصدرت نفس الجالية صحيفة (ايل كوربيه دى توتيزى) أى بريد تونس عام ١٨٥٨ (٣).

# الصحف الرسمية:

ا ـ إذا كانت مصر ودول المغرب العربى (المغرب ـ ليبيا ـ الجزائر ـ تونس) تشكل القاعدة الأولى التى تعرفت من خلالها الشعوب العربية على الصحافة عبر احتكاكها بالأوروبيين كرجال أعمال وكجاليات أجنبية مقيمة في بعض أنحاء المغرب العربى وكغزاة استعماريين . فإنه من الملحوظ أن دول المشرق العربي

LAN James

Ibid, P.31. \

٢- انظر:عواطف عبد الرحمن الصحافة العربية في الجزائر ١٩٥٤ ـ ١٩٦٢، معهد الدراسات العربية، القاهرة ١٩٧٨ ، ص١٤٧.

٣ انظر: خليل صابات: مصدر سابق ص١٣٨.

تختلف اختلافاً جذريا في هذا الصدد، إذ تمثل الركيزة الأساسية للصحافة العربية حيث شهدت ولادتها على أيدى الولاة العثمانيين كما شهدت ظهور المصحافة العربية الأهلية. وقد كانت مصر الدولة العربية الوحيدة التي انفردت بالسبق في كلتا النشأتين، سواء بالنسبة للبداية الأجنبية للصحافة أو للنشأة المحلية، أي أنها شهدت فجر الصحافة في المعالم العربي كما وضعت النواة الأولى للصحافة العربية التي تمــثلت في صدور صحــيفة (وقائع مصـرية)عام ١٨٢٨ عــلي يد محمد عــلي الذي وضع حجر أساس مطبعة بولاق عام ١٨١٩ ، وقد سبق صدور الوقائع المصرية ظهورا المنشرة الدورية التى كانت تعرف باسم الجرنال، وكانست تصدر باللغسين العربية والتركية وكانت تتضمن تقارير الأقاليم التي يتم عرضها على الوالى محمد على، وقد تطورت من مجرد تقرير إلى أن أصبحت تضم خلاصة نشاط الحكومة وأعمال الموظفين وعرفت باسم جرنال الخديـ وصدرت عام ١٨٢٧ ، وقد رأى محمد على ضرورة إعلام الشعب بما استحدثه من تجديدات في أمور البلاد، فقام بطبع شئون الحكومة والمحكومين في جريدة كانت تنشر باسم اقلم الوقائع) وتناولت أخبار المجالس العلياءوكان الهدف منها إطلاع المصريين على السياسة العامة التي فرضها محمد على على البلاد بعد أن أصبح التاجر الأول والصانع الأول. وكان هذا النظام جديـــــــــ على المصريين ــ وكانت صحيفــــة (الوقائع المصرية) تحتوى عملى الأخبار الرسمية والقضايما الهامة المتمصلة بالشمرع والعرف والآداب وأخبار السياسة الخارجية. وقد عمل بها كبار رجال الدولة والمفكرين وعلى رأسهم رفاعة الطهطاوي. وكانت تصدر في البداية باللغتين العربية والتركية ثم انفصلت الطبعتان وأصبحت تصدر كل منهما على حدة في صورة منفصلة يوميا (١). ولم تكن االوقائع المصرية؛ هي المصحيفة الرسمية الوحيدة في مصر بل تلتها عدة صحف أخرى أبرزها الجريدة العسكرية الستى صدرت في بداية حملة الشام عام ١٨٣٣ وتخصصت في نشر الوقائع والنظم العسكرية التي استحدثها الوالي محمد على وفتوحاته في البلاد العربية والشام والسودان واليونان وكريت. وكانت هناك

١ انظر: إبراهيم عبد \_ الوقائع المصرية \_ المطابع الأميرية \_ القاهرة ١٩٤٢ ص ١٣.



صحيفة وقائع كريديه وهى صورة من الوقائع المصرية ولكن كانت تصدر باللغتين التركية واليونانية وأيضاً جريدة التجارة والزراعة التي صدرت عندما تولى إبراهيم أمور البلاد (١).

هذا وتعد صحيفة (الرائد التونسى) التى صدرت فى تونس عام ١٨٦٠ أول صحيفة رسمية تصدر فى ولاية عثمانية بعد (الوقائع المصرية) وتتميز عنها بأنها صدرت باللغة العربية فقط، ومازالت تصدر حتى اليوم وهى تشبه الوقائع المصرية كجريدة رسمية تمقتصر على نشر القوانين والقرارات الحكومية. هذا وقد ارتبط صدور (الرائد التونسى) بالحركة الإصلاحية التى شملت تونس منذ منتصف القرن التاسع عشر على يد خير الدين التونسى وتزعمت الدعوة إلى قيام دستور لتنظيم الحكم \_ أما سوريا فقد تصدرت دول المشرق العربى فى صدور أول صحيفة رسمية عام ١٨٦٥ باسم (سورية) وكانت تحرر باللغتين العربية والتركية، وقد أصدرها الوالى التركي بالعاصمة دمشق، وظلت تصدر حتى نهاية الحكم العثماني بعد الحرب العالمية الأولى \_ ثم تملتها بعد عامين صحيفة الغدير الفرات) التى أصدرها والى حلب عام ١٨٦٧ ثم صحيفة الفرات عام ١٨٦٩ (٢).

أما ليبيا فقد شهدت صدور أول صحيفة رسمية عام ١٨٦٦ عرفت باسم (طرابلس الغرب)وقد اهتمت بأخبار السلطنة والأخبار الداخلية والرسمية واستمرت في الصدور دون تعطيل حتى نهاية العهد العثماني في ليبيا (١٩١١) وكانت تصدر باللغتين العربية والتركية، وكان اشتراكها نقدا بدلا من الاشتراك العيني الذي كان متبعا في بعض البلاد مثل القمح والشعير (٣).

وكانت العراق ثانية دول المشرق العربى بعد سوريا التى شهدت ظهور الصحافة العربية بصدور (الزوراء) أولى الصحف العراقية على يد الوالى التركى مدحت باشا عام ١٨٦٩ وكانت أسبوعية وتحرر باللغتين العربية والتركية. وقد

٣ انظر : سامي عزيز : الصحافة العربية والحركة الوطنية ـ مذكرات غير منشورة ـ كلية الإعلام ١٩٨١ ص ٣٠.



١ انظر:سامي عزيز:الصحافة المصرية ـ مذكرات غير منشورة ـكلية الإعلام ١٩٨٣ص ٥١.

۲ انظر:خلیل صابات مصدر سابق ص ۱۱۶.

أصدر الولاة العشمانيون الذين خلفوا مدحت باشا جريدة (الموصل) السرسمية فى مدينة الموصل عام ١٨٨٥، كما أصدروا جريدة (السبصرة) فى مدينة السبصرة عام ١٨٨٩، وتتميز صحيفة (الزوراء) عن سائر الصحف الرسمية العثمانية التى تلتها فى الصدور بقدرتها على تجسيد روح الإصلاح والرغبة فى النهوض على النسق الغربى التى كان يتزعمها الوالى مدحت باشا (١).

هذا وقد استمر الطابع الرسمى كسمة مميزة للصحف العربية التى صدرت فى سائر أنحاء المشرق العربى واليمن والمملكة العربية السعودية خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

- فى اليمن أنشأت السلطات التركية أول مطبعة فى صنعاء العاصمة فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى، وتولت هذه المطبعة طباعة أول صحيفة رسمية عام ١٨٧٩ وعرفت باسم (صنعاء) وكانت الصحيفة الوحيدة التى صدرت خلال العهد العثمانى باليمن، وكانت تصدر بالعربية والتركية، وقد استخدمها السلطان عبد الحميد للترويج والدعاية لسياسته بين القبائل اليمنية فى الشمال (٢).

وفى ولايتى الحجاز ونجد اللتين أصبحتا تعرفان باسم المملكة العربية السعودية صدرت أول صحيفة رسمية عرفت باسم (حجاز) ويختلف المؤرخون حول تاريخ صدورها فهناك من يرى أنها صدرت فى عام ١٨٨٧،أى فى نفس العام الذى شهد إنشاء أول مطبعة فى ولاية الحجاز، وهناك من يرى أنها صدرت عام ١٩٠٨ استنادا إلى تاريخ أقدم ما وجد من أعدادها. وكانت تصدر باللغتين العربية والتركية وقد وصفت نفسها بأنها (جريدة الولاية الحادمة لعموم منافع الدولة والملة)وقد استبدل هذا الوصف بعبارة (جريدة الولاية الرسمية)، وكانت تنشر أخبار الولاية وأخبار الحكومة المركزية وبعض التقارير الرسمية حول الشئون العالمية (٣).

النظر: عبد الرحمن الشامخ: الصحافة في الحجار \_ بيروت ١٩٧١ ص ٩٤ \_ ٩٩.



ا-انظر : عبد الرازق الحسني : تاريخ الصحافة العراقية \_ لبنان \_ ١٩٧١ ص٥٥.

٢- انظر: سامى عزيز: الصحافة العربية \_ مصدر سابق ص ٤٣.

<sup>\*</sup> هناك عدم اتفاق بين مؤرخى الصحافة العربية حول تحديد تاريخ صدور صحيفة (حجاز) ولكن الأرجح أنها صدرت عام ١٩٠٨ استنادا إلى الموجود من أعدادها وتأكيدا لما جاء في كتاب عبد الرحمن الشامخ عن الصحافة في الحجاز من عام ١٩٠٨ \_ ١٩٤١ \_ بيروت \_ ١٩٧١ .

وإذا كانت صحيفة النفير العثمانى تعد أقدم صحيفة عربية فى فلسطين إلا أنها لم تكن صحيفة رسمية، إذ صدرت عام ١٩٠٤ فى الإسكندرية ثم انتقلت إلى القدس عام ١٩٠٨، حيث أطلق عليها اسم النفير، وظلت تنتقل بين حيفا ويافا والقدس حتى استقرت فى حيفا. ويلاحظ أن أول صحيفة رسمية أصدرتها السلطات العثمانية فى فلسطين كانت صحيفة القدس الشريف التى صدرت عام السلطات العثمانية فى فلسطين كانت تطويرا للنشرة الحكومية التى كانت تصدر فى القدس باللغتين العربية والتركية منذ عام ١٨٧٦، علاوة على صحيفة الغزال التى صدرت باللغة العربية فقط واقتصرت كلتاهما على نشر الفرمانات والأوامر التركية الرسمية (١).

ويلاحظ أن اختلاف الظروف السياسية التى أحاطت بالسودان خلال الحقبة العثمانية قد جعلها أكثر تمايزا عن سائر الولايات العربية التابعة للسلطنة العثمانية وأكثر ارتباطا بالمجتمع المصرى سياسيا وثقافيا. وقد انعكس ذلك بعمق على نشأة وتطور الصحافة السودانية التى ارتبطت منذ بدايتها بالأحداث والتطورات السياسية التى مرت بها مصر والعلاقات المصرية والسودانية. ومن الملاحظ أن المسعب السوداني قد اعتمد على الصحافة المصرية طوال النصف الأخير من القرن التاسع عشر. كما أن نشأة الصحافة السودانية قد اتخذت طابعا رسميا في البداية غير أنها لم تخضع للمؤثرات العثمانية. وصدرت أول صحيفة رسمية في السودان عام السلطات البريطانية الى إصدار صحيفة (الجاريتا) السودانية لنشر قوانين الحكومة وإعلاناتها وأوامرها ولم تكن هذه الصحيفة أكثر من نشرة رسمية (٢).

٢ انظر: محجوب محمد صالح: الصحافة السودانية .. الخرطوم ١٩٧٢.



١\_ انظر: خليل العقاد: تاريخ الصحافة العربية في فلسطين ــ دمشق ــ دار العروية للنشر ــ ١٩٦٧ ــ ص١٢٢ ــ ١٠٢٤ .

### المتحافة الشعبية في العالم العربي

### خلال الحقبة العثمانية

بينما سيطر الطابع الأجنبى على نشأة الصحافة فى العالم العربى كما أسلفنا وسيطر الطابع الرسمى الحكومى على نشأة الصحافة العربية نلاحظ أن هناك دولتين عربيتين فقط هما السلتان انفردتا بالطابع الأهلى أو الشعبى بالنسبة لنشأة الصحافة بها وهما لبنان التى شهدت صدور أول صحيفة أهلية فى السعالم العربى هى (حديقة الأخبار) عام ١٨٥٨، ويرجع هذا إلى الظروف التاريخية الخاصة بلسبنان الذى يعد أسبق الأقطار العربية فى معرفة المطبعة منذ بداية القرن السابع عشر. وقد ساعد على انتشار المطابع فى لبنان تدفق الإرساليات الأمريكية والفرنسية حيث قاموا بتأسيس السعديد من المدارس والسكليات فى بيروت. وأصدروا العديد من النشرات الدينية التى توالى صدورها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وأسهمت فى خلق الروح الطائفية التى توالى صدورها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وأسهمت فى خلق الروح الطائفية التى بلغت ذروتها عام ١٨٦٠ بحدوث الفتنة بين الدروز والمسيحيين فى لبنان.

وفى خضم هذه الأحداث نجح خليل الخورى فى الحصول على رخصة رسمية من الحكومة العثمانية لإصدار أول صحيفة أهلية فى العالم العربى صدرت فى عام ١٨٥٨ باسم (حديقة الأخبار). وكان الخورى يملك مطبعة خاصة، كما أن علاقاته الوطيدة بالباب العالى وكبار المسئولين العشمانيين وأيضا بكبار المفكرين والقادة و السياسيين العرب، يسرت له إصدار هذه الصحيفة فى مواجهة تصاعد النشاط التبشيرى الفرنسى والأمريكي. وقد تحولت حديقة الأخبار بعد عامين من صدورها إلى صحيفة شبه رسمية بعد أن أصبح خليل الخورى مستشارا رسميا لدى الباب العالى(١) كذلك أصدر بطرس البستانى صحيفة (نفير سوريا) فى بيروت علم ١٨٦٠ كى تكون داعية للوحدة الوطنية فى مواجهة أحداث الفتنة الطائفية التي كادت أن تمزق وحدة البلاد فى ذلك الوقت. وتعد هذه الصحيفة ثانى صحيفة أهلية فى العالم العربى.

<sup>\*</sup> من أبرز هـــلــه الصحف يعسوب الطب التي صدرت في مصر عام ١٨٦٥ ومجلة الغنون الليبية الصادرة عام ١٨٩٨ .



١- انظر: جورج سعادة: الصحافة في لبنان ـ بيروت ١٩٦٢ أديب مـروة: الصحافة العربية ـ نشأتها وتطورها
 - بيروت ـ ١٩٦١ .

هذا وتعد المغرب ثانى دولة عربية بعد لبنان تشهد صدور صحيفة أهلية هيى (المغرب) التى صدرت في مايو ١٨٨٩ باللغة العربية وذلك برغم صدورها على أيدى بعض أفراد الجالية الأوروبية في المغرب. وقد درج أصحابها على كتابة سطر تحت اسم الصحيفة يشير إلى أنها (أول جريدة عربية طبعت في مراكش)، وقد حددت الصحيفة خطها الإعلامي وأهدافها في افتتاحية طويلة نشرت في العدد الأول أشارت إلى أنها سوف تهتم بنشر الأنباء الحقيقية والحقائق العلمية والاستنباطات المستحدثة الصناعية التي من شأنها ترقية منزلة البلاد. وتحمل الصفحة الأخيرة من العدد الأول لصحيفة المغرب أسماء صاحبي الامتياز وهما عيسى كلارجي وسليم كسباني، ثم انتقل الاسمان في العدد الأخير منها إلى الصفحة الأولى وأصبحا عيسى فيرج وسليم كسباني (۱).

وتشير المصادر التاريخية إلى أن نشأة الصحافة الشعبية ـ الأهلية في العالم العربي ـ قد اتخذت عدة مسارات واتجاهات اختلفت باختلاف الطروف السياسية والثقافية التي سادت في الأقطار العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولكن من الثابت تاريخيا أن صدور دستور ١٩٠٨ العثماني يمثل نقلة نوعية في تاريخ الصحافة العربية إذ انطلقت على أثر صدور الصحف الشعبية التي صدرت على أبدى الأفراد والجمعيات الثقافية والأحزاب السياسية وقد شملت مختلف أنحاء العالم العربي وأصبحت تمثل معلما أساسيا من معالم الصحافة العربية.

هذا وتتفاوت أسباب صدور الصحف الشعبية الأهلية طبقا للظروف والملابسات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي أحاطت بنشأتها في كل قطر عربي على حدة. ويلاحظ أن المشرق العربي يمثل مهد الصحافة الشعبية التي يتصدرها النموذج اللبناني، وقد سبق الإشارة إليه. ويمكن التمييز بين مرحلتين تاريخيتين في نشأة وتطور الصحافة الشعبية ـ الأهلية في العالم العربي .

١- انظر: محمد المنوتى: مظاهر يقظة المغرب الحديث ـ الجمعية المغربية ـ الرباط ١٩٨٨ نقلا عن ملحق الوطن ــ الكويت ٢ / ١٩٨٨



# المرحلة الأولى: وتمثل نشأة المتحافة الشعبية الأهلية

صدرت على أيدى الأفراد خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وقد غيرت أغلب هذه الصحف بالعمر القصير بسبب مطاردة السلطات العثمانية لها، فضلا عن افتقارها إلى المسائلة السياسية و الاقتصادية، وضالة قاعدة القراء. وقد غلب الطابع شبه الرسمى على بعض الصحف الأهلية مثل صحيفة حديقة الأخبار في لبنان التي أصبحت شبه رسمية بعد عامين من صدورها. كما خرجت بعض الصحف الشعبية في العالم العربي من عباءة السلطة السياسية مثل صحيفة وادى النيل التي أصدرها عبد الله أبو السعود عام ١٨٦٧ بإيعار من الخديو إسماعيل، الذي استطاع نقل الصحافة المصرية من رسميتها إلى الطابع الشعبي في حيز ضيق من الحرية. وقد اتخذت بعض الصحف الشعبية ـ الأهلية طابعا متخصصا حيث ركزت على التعليم والطب والعلوم الطبيعية والآداب والفنون، وذلك هربا من القيود وملاحقة السلطات العثمانية لها.

وليست مصادفة أن يتزامن صدور أول لائحة عثمانية للمطبوعات عام ١٨٦٧، ثم صدور أول قانون عثماني للصحافة عام ١٨٦٥ ثم إعلان ١٨٦٧ الذي أصدره السلطان عبد العزيز ضد المصحف التي تتصرف تصرفا مخالفا لملصالح العام. أقول ليس مصادفة أن تتزامن تلك التشريعات المعثمانية مع بداية ظهور الصحافة الأهملية \_ الشعبية في العالم العربي، بل صدرت في الأساس من أجل تحجيم هامش الحرية النسبي التي كانت الصحف الشعبية تنذر بانتزاعه وتوسيع نطاقه.

ولاشك أن الصحف الشعبية ذات الطابع السياسى هى التى تصدت بشجاعة لإجراءات القمع والمصادرة العثمانية ودفعت الثمن غالبيا ولكنها سجلت البداية الحقيقية للصحافة العربية الشعبية.

ومن أبرز الصحف التى تندرج تحت هذا النموذج صحيفة الشهباء التى أصدرها فى حلب المفكر المعربى عبد الرحمن المكواكبى عام ١٨٧٧. وقد تابعت أخبار الحرب بسين روسيا وتركيا وتميزت بالكتابات الجريئة التى تدعو إلى الحرية



والمساواة. عما دفع والى حلب إلى مصادرتها والحجيز على مطبعتها بعد العدد الثانى. وقد توقفت نهائيا عن الصدور بعد البعدد الخامس عشر. وقد واصل الكواكبي نشاطه الصحفى من خلال صحيفته الاعتدال التي صدرت عام ١٨٧٩ باسم سعيد بن على شريف وأعلن في افتتاحيتها أنها امتداد للشهباء وسرعان ما أغلقها الوالى العثماني بسبب كتابات الكواكبي التحرية (١).

وتمثل صحيفة (الحاضرة) الستى أصدرها / على بوشوشة عام ١٨٨٨ بداية الصحافة الشعبية فى تونس ـ وكانت ذات توجه إسلامى ـ قومى وقد اهستمت بحركة الجامعة الإسلامية وقضايا المغرب العربى ككل واستطاعت استقطاب الأقلام الوطنية وتصدت للسلطات الفرنسية التى شددت عليها الرقابة وظلت تطاردها بالمصادرة حينا والقيود الإدارية حينا آخر حتى توقفت عام ١٩١٠ (٢).

كذلك تعد صحيفة الترقى أول صحيفة شعبية سياسية أصدرها محمد البوصيرى فى طرابلس (ليبيا) عام ١٨٩٧ باللغة العربية وقد تميزت بمقالاتها الجريئة ما أدى إلى إغلاقها بعد بضعة شهور. وتلتها فى الصدور مجلة الفنون التى صدرت عام ١٨٩٨ وكانت تركز على الفنون والزراعة والعلوم الطبيعية. ثم توقفت بعد عامين. وظلت ليبيا محرومة من الصحافة الأهلية حتى عام ١٩٠٨.

وتتصدر التجربة المصرية في مجال الصحافة الشعبية سائر التجارب العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إذ تتميز بالتنوع والاستمرارية. ورغم خروجها من عباءة السلطة إلا أنها نجحت من خلال كتاباتها عن الحكم المطلق وحكم الشوري والمطالبة بالإصلاح الاجتماعي والسياسي في بلورة دور الصحافة الشعبية. ولا شك أن هناك جملة عوامل داخلية وخارجية ساعدت على خلق المجال السياسي والفكري الذي دفع تجربة الصحافة الشعبية في مصر عدة خطوات إلى الأمام، ونذكر من هذه العوامل عودة البعثات المصرية العلمية التي أرسلها محمد على والتي أنتجت جيلا من المثقفين أسهموا في إحياء الثقافية المصرية،

٣ انظر: على مصطفى المصراتي: صحافة ليبينا في نصف قرن ـ بنخاري ١٩٦٠-



١١٥ ، ١١٤ صابات مصدر سابق ص ١١٥ ، ١١٥

٢ انظر: سامي عزيز مصدر سابق ص ١٨.

كذلك لا يمكن تجاهل أبرز إنجازات الخديو إسماعيل في المجال السياسي وأعنى به إنشاء مجلس شورى النواب عام ١٨٦٦. وكان الخديو يهدف إلى كسب طبقة الملاك الزارعيين وكبار التجاركي يدعموه في مواجهة الأزمة المالية والدعاية لنفسه في أوروبًا إزاء البيوت المالية هناك. وكان من الطبيعي أن تصدر صحيفة شعبية لتعبر عن مجلس شورى النواب فأصدر عبد الله أبو السعود بإيعاز من الخديو صحيفة وادى النيل عام ١٨٦٧ وأصبحت لسانا يدافع عن الخديو ضد صحيفة الجوائب الصادرة في القسطنطينية. ولكن عندما أصدر إبراهيم المويلحي وعثمان جلال مجلة (نزهة الأفكار) عام ١٨٦٩ بادر الخديو إسماعيل إلى إغلاقها بعد العدد الثاني خوفا من تجاوزها الهامش المسموح به. فلم يكن إسماعيل يريد صحافة تعبر عن مصر أكثر ممايعبر عنها مجلس شورى النواب (١). ومن أبرز أسباب نهوض الصحافة الشعبية في مصر هجرة بعض المصحفيين والكتاب الشوام إلى مصر هربا من القيـود العثمانية وخـصوصا في عهد السلـطان عبد الحميد. وقـد رحب بهم الخديو إسماعيل وشنجعهم على إصدار الصحف، وهكذا وجندت صحف شعبية تقودها عقول وأقلام مصرية وصحف شعبية تقودها عقول وأقلام شامية من أبررها صحيفة الأهرام التي صدرت عام ١٨٧٦ ـ ولا نستطيع إغفال عامل مهم ساهم في نهوض الصحافة الشعبية في مصر وهو جمال الدين الأفغاني الذي دعا وعمل على إحياء وحدة المشرق الإسلامي على أسس سياسية وثقافية واجتماعية، ووجدت دعوته صدى عميقا في مصر ورحب به الخديو إسماعيل وحياول استثمار وجوده للدعاية له في مواجهة تركيا التي طرد منها الأفغاني عام ١٨٧١، وقد كان للأفغانى فضل مساعدة وتشجيع ظهور بعض الصحفيين المصريين الباردين في تاريخ الصحافة المصرية مثل يعقوب صنوع صاحب أبو نظارة زرقاء عام ١٨٧٧ وأديب إسحاق صاحب صحيفتي مصر ١٨٧٧ والتجارة ١٨٧٩ وسليم عيتوري صاحب مرآة الشرق عام ۱۸۸۹ (۲).

ومما تجدر الإشارة إليه أن الصحف الصادرة في عـهد الحديو إسماعيل بلغت ٢٣ صحفة منها ٦صحف رسمية فقط والباقي صحف شعبية من أبرزها وادى النيل

٢ ـ انظر: إبراهيم عبده: تطور الصحافة المصرية ـ مرجع سابق ص ١٦ ـ ٢٠ .



١ ــ انظر فاروق أبو زيد: ارمة الديمقراطية في الصحافة المصرية ــ القاهرة ١٩٧٧ ــ ص٤٣ .

ـ نزهة الأفكار كوكب الشرق ـ الأهرام ـ روضة الأخبار ـ حقيقة الأخسار ـ أبو نضارة زرقاء ـ شعاع الكوكب ـ مراة الشرق ـ بستان الأخبار ـ الإسكندرية ـ صدى الأهرام ـ مصر ـ الوطن ـ البسفور ـ التجارة.

وقد اختلفت اتجاهات المصحف الشعبية في مصر إزاء السلطات المحلية والقوى الدولية المعاصرة لها. فالبعض منها كان يناصر الدولة العثمانية في صراعها ضد روسيا (مثال صحيفة مصر لأديب إسحاق) بينما كان البعض الآخر يناصر الروس ضد تركيا (مثال صحيفة الوطن لميخائيل عبد السيد) .. بينما كانت صحيفة (أبو نضارة) لصاحبها يعقوب صنوع توجه انتقادات مباشرة لسياسية الخديو إسماعيل عما دفعه إلى إغلاقها والسفر إلى فرنسا حيث استأنف إصدارها بأسماء مختلفة لتفلت من الرقابة المصرية.

ورغم ترحيب الصحافة المصرية بمجىء الخديو توفيق إلى السلطة خلفا لأبيه الخديو إسماعيل الذي عزل في يوليو ١٨٧٩ إلا أن خضوعه للضغوط من جانب إنجلترا وفرنسا اللتين تدخلتا لدى السلطان العثماني لإصدار فرمان ١٨٧٩ الذي يقضى باستلامه السلطة بماجعله مدينا لهما، ولذلك بادر فور توليه السلطة إلى طرد جمال الدين الأفغاني من مصر خوفا من تأثيره على الرأى العام، وسرعان ما عطل مجلس شورى النواب واتسم عهده بالإرهاب ضد الصحافة حيث بدأت الإنذارات تنهال على الصحف الشعبية المرموقة آنذاك مثل مصر الفتاة التي كان يعتبرها البعض لسان حال حزب تركيا الفتاة، لذلك صدر قرار بالغاء صدورها تماما، وكذلك صحيفتا مصر والتجارة والمحروسة .. كما حظرت الحكومة المصرية دخول الصحف يعقبوب صنوع وأديب إسحاق الصادرة في باريس مثل القاهرة والنخلة (۱).

وقد شهدت هذه الفترة قيام ما عرف بجماعة حلوان وحدوث مظاهرة قصر النيل وظهور عرابي كمدافع صلب عن مطالب الشعب ثم اندلاع الثورة العرابية في سبتمبر ١٨٨١، وظهور عبد الله النديم كهمزة اتصال بين العسكريين والمدنيين من خلال التنكيت والمتبكيت، ثم كلسان ناطق باسم المثورة من خلال (المطائف) و(الأستاذ) و(المفيد) لحسن الشمس.

my land

١- انظر: على عباس على :عبد الله النديم - رسالة ماجيستير - كلية الإعلام جامعة القاهرة ١٩٧٩ - راجع الفصلين ٨٠٧ من الرسالة.

وقد حققت الصحافة الشعبية في مصر ذروة مجدها بقيام الثورة العرابية حيث لعبت صحف المنديم دروا رئيسيا في التنسيق بين أجنحة الثورة والربط بين الجيش والشعب وتعبئة الرأى العام المصرى مما حدا بالخديو توفيق إلى سن أول تشريع ضد الصحافة المصرية هو قانون المطبوعات الذي صدر في نوفمبر ١٨٨١.

وإذا كانت الصحافة الشعبية قد أصيبت بنكسة شديدة بعد الاحتلال الإنجليزى لمصر عام ١٨٨٧ إلا أن تأثير الثورة العرابية وصحافتها ظل ممتدا مواصلا تأثيره في إيقاظ الوعى الوطنى لدى الشعب المصرى. وقد أدرك الإنجليز بعد القضاء على الثورة العرابية عسكريا أنهم عاجزون عن تحطيم الرأى العام المصرى، وذلك رغم نجاحهم في استمالة بعض الصحف مثل الوطن والرهبان ومرآة الشرق والاتحاد المصرى - وإغلاق الصحف الموالية للثورة مشل الزمان - النفير - الطائف - النجاح ونفى الصحفيين الوطنيين مثل الشمس ومحمد عبده، والحكم بإعدام النديم وحرصا على محاولة خلق رأى عام يهادن الاحتلال عمدت سلطات الاحتلال البريطاني إلى إصدار صحف جديدة أبرزها الثلاثية المعروفة المقتطف ١٨٨٥ ، المطائف الممال عمدت مروف وشاهين مكاريوس (١).

وقد تميزت الفترة الأولى للاحتلال البريطاني بظهور عدد كبير من المجلات العلمية والقضائية والزراعية والأدبية والدينية وقد وصل عددها خلال عامي ١٨٩٢، العلمية والقضائية عشرة مجلة أبرزها الأستاذ ـ النمرة ـ الراوى ـ المهذب ـ النديم ـ المهدى ـ المهلال ـ الرشاد ـ القناة ـ المدرسة.

ولاشك أن صدور هذا العدد الكبير من الصحف المتخصصة كان تعبيرا عن محاولة الصحافة السعبية في مصر للهروب من القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال والحديد آنذاك والتعبير عن الرأى العام المصرى بأساليب وأشكال غير صدامية.

انظر: تيسير أبو عرجة: جريلة المقطم وموقعها من الحركة الوطنية \_ رسالة دكتوراه \_ كلية الإعلام \_ جامعة
 القاهرة \_ ١٩٧٣ \_ ص ٣ \_ ٦ ، سامى عزيز: الصحافة المصرية \_ مرجع سابق ص ٨٣ \_ ٨٤ .



# المرحلة الثانية:المتحانة الشعبية في مطلع القرن العشرين

شهدت أوائل القرن العشرين صدور العديد من الصحف العربية ذات الطابع الشعبى والتى تنوعت اتجاهاتها ما بين الاتجاه الديني والأدبى والفنى والعلمى والسياسى. وقد غمرت تلك الصحف أقطار الوطن العربى سواء تلك التى كانت تخضع تماما للسلطة العثمانية أو التى كانت تخضع للنفوذ الأوروبي ( البريطاني والفرنسي ثم الإيطالي ) ـ وقد شهدت الأعوام التي أعقبت مباشرة إعادة الدستور العثماني عام ١٩٠٨ انطلاقة غير مسبوقة للصحافة الشعبية عبرت عن الروابط والأحزاب والجمعيات السرية والنوادي التى كانت تطالب بالإصلاحات واللامركزية الإدارية في جميع الاقاليم العربية في مختلف أنحاء الإمبراطورية العثمانية.

نلاحظ أن بعض الدول العربية مشل ليبيا ظلت بدون صحافة شعبية منذ مصادرة صحيفة (الترقى)عام ١٩٠٨ حتى عودة الدستور العثماني عام ١٩٠٨ حيث توالى صدور العديد من الصحف التى أسهمت الظروف المحلية في ليبيا في تنوعها وازدهارها وخصوصا وجود فرع جمعية الاتحاد والترقى وأعضائه من الشباب الليبي فضلا عن المثقفين الليبيين الذين درسوا في الأزهر وتونس مع توافر المطابع الرسمية والأهلية فصدرت صحف الكشاف والعصر الجديد والرقيب وأبو قشة وتميزت أغلبها بالطابع السياسي والاجتماعي الساخر، كما عادت صحيفة الترقى الى الصدور عام ١٩٠٨ في طرابلس وتلتها صحيفة المرصاد عام ١٩١٠ وقد نشط الصحفيون الليبيون وأصدروا عدة صحف خارج ليبيا في الفترة من١٩٠٨ ـ ١٩١١ مثل (الأسد الإسلامي)في المقاهرة ودار الخلافة وفاتح والفردوس في الأستانة. وكانت صحيفة الرقيب آخر الصحف الشعبية التي صدرت في ليبيا قبل الاحتلال الإيطالي للبلاد عام ١٩١١ (١).

أما العراق فلم يشهد طوال الربع الأخير من القرن التاسع عشر سوى الصحف الرسمية التى كانت تتصدرها الدعوات للسلطان العثمانى كما حرمت تماما من دخول الصحف العربية الأخرى ولذلك اقتصرت الصحافة العراقية فى أوائل القرن العشرين على صحيفتين ذواتى طابع دينى هما إكليل الورد (١٩٢٠) للآباء



١ ـ انظر : المصراتي: مصدر سابق ص ٥٦ ـ ٥٧ .

الدومينكان وزهيرة بغداد (١٩٠٥) للآباء الكرملين، ولم تبدأ إرهاصات الصحافة الشعبية في العراق إلا بعد أن خفت حدة القيود العثمانية بعد عام ١٩٠٨ وتمثل ذلك في صدور كل من صحف بغداد والعراق والرقيب التي غلب عليها الطابع السياسي ولكنها سرعان ماعانت من القيود التي فرضها الاتحاديون. كما شهدت العراق في هذه الفترة صدور بعض الصحف الإسلامية مثل العلم وتنوير الفكر إلى جانب المجلات الأدبية مثل لغة العرب والمجلات العلمية والاجتماعية مثل العلوم وشمس المعارف.

هذا وقد انتهزت السلطات العثمانية نشوب الحرب العالمية الأولى وأغلقت كافة الصحف الشعبية في العراق ولم يبق في الساحة سوى صحيفة واحدة عرفت بموالاتها لهم هي صحيفة الزهور (١).

وإذا كانت صحيفة الشام الصادرة في دمشق عام ١٩٩٦ تمثل آخر الصحف التي سمح السلطان العثماني بصلورها في سوريا حتى عام ١٩٠٨ فإن صحيفة المقتبس اليومية السياسية التي صدرت في نفس العام تعد باكورة النشاط الصحفي الشعبي الذي سرعان ما تصاعد واردهر بصدور صحيفة المفيد ١٩٠٩ في بيروت وهي لسان حال جمعية الفتاة. وكانت هاتان الصحيفتان من أبرز المنابر المعبرة عن الفكر القومي العربي في سوريا ولبنان في فترة ماقبل ١٩١٤، وقد نبهت صحيفة المفيد في وقت مبكر إلى الخطر الصهيوني، كما حدرت من الحركة الصهيونية باعتبارها حركة استعمارية يهدد نشاطها بفصل فلسطين عن الإمبراطورية العثمانية (٢).

وتمثل هذه الفترة (۱۹۰۸ ـ ۱۹۱۵) إحدى فترات ازدهار الصحافة الشعبية فى سوريا حيث شهدت صدور نـوعيات مختلفة من الصحف مثل الـصحف النسائية (مجلة العروس ـ للأديبة مارى عجمى ۱۹۱۰) وجريدة الاشتراكية عام ۱۹۱۲ التى أصدرها حلمى فتيانى ـ أما المملكة الغربية السعودية فقد كانت ۱۹۰۸ بداية حقبة

٢- أنظر :مروان بحيرى(المحرر): الحيلة الفكرية في المشرق العربي ١٨٩٠ ـ ١٩٣٩ مركز دراسات الوحدة
 العربية ـ بيروت ١٩٨٣ ص ٦٢ ـ ٦٥.



١- نظر: سأمى عزيز - الصحافة العربية مصدر سابق ص ٣٥ ـ ٣٦ .

جديدة من تاريخ المصحافة الشعبية بها. إذ صدرت صحيفة شمس الحقيقة عام ١٩٠٩ ولا يمكن اعتبارها صحيفة شعبية بالمعنى العلمى؛ لأنها ارتبطت بجمعية الاتحاد والترقى منذ صدورها أوذلك بحكم عضوية محرريها بهذه الجمعية، وقد انعكس ذلك على كتاباتها الموالية للسلطة العثمانية كما أنها كانت تصدر باللغتين العربية والتركية.

كما صدرت صحيفة الإصلاح الحجازى فى نفس العام وقد تحول اسمها إلى صفا الحجاز وكان محرروها من الشوام. وشهدت المدينة صدور صحيفتين هما الرقيب والمدينة المنورة وقد غلب عليهما الطابع الأدبى. وعند قيام الحرب العالمية الأولى لم يكن بالبلاد سوى صحيفة حجاز الرسمية التى اختفت بانتهاء الحكم التركى بمكة على يد الشريف حسين عام ١٩١٦ (١).

هذا ويلاحظ أن السنوات الأولى من القرن العسرين قد سجلت بدء ظهور الصحافة الشعبية في فلسطين إذ صدرت عام ١٩٠٦ صحيفة باكورة جبل صهيون الشهيرة من مدرسة صهيون الإنجليزية، ويمثل عام ١٩٠٨ نقطة تحول بارزة في الشهيرة من مدرسة صهيون الإنجليزية، ويمثل عام ١٩٠٨ نقطة تحول بارزة في تاريخ الصحافة الفلسطينية إذ بلغ عدد الصحف الشعبية الصادرة في هذا العام والأعوام التالية حوالي ١٥ صحيفة من أبرزها الكرمل في حيفا والقدس في القدس والأخبار في يافا. وفي عام ١٩١١ صدرت صحيفة فلسطين في يافا، ويرجع ذلك إلى انتعاش آمال الحركة القومية العربية مع إفصاح تركيا الفتاة عن وجهها الشوفيني الذي اتسم بالعداء والتعصب الشديد ضد العرب. واللافت للنظر أن إحدى عشرة الذي اتسم بالعداء والتعصب الشديد ضد العرب. واللافت للنظر أن إحدى عشرة المحرر مما يكشف عن حذر أصحابها وعدم ثقتهم في الوعود التي أعلنتها تركيا الفتاة حينـذاك، وقد خاضت الصحافة الفلسطينية العديد من المعارك ضد التغلغل الصهيوني في فلسطين، وذلك رغم القيود العثمانية التي تمثلت في قوانين الصحافة التي كانت تحاصر الصحف الشعبية في فلسطين وتعوق انطلاقها (٢).



١ ـ انظر : الشامخ: الصحافة في الحجاز \_ مصدر سابق ٤٣ ـ ٤٥ .

٢ \_ انظر: خليل العقاد \_ مصدر سابق ص ١٢٧ \_ ١٤٦ .

أما السودان فقد شهد مولد أول صحيفة غير رسمية هى (السودان) عام المعينة الله الله الشهور (غر - صروف - مكاريوس) وكانت هذه الصحيفة أداة للدعاية للاستعمار البريطاني ولذلك لم ترتبط بالشعب السوداني سواء في ملكيتها أو تحريرها، ولا يمكن إدراجها ضمن قائمة الصحف الشعبية، وقد تبعتها صحيفة (رائد السودان) عام ١٩١٣ ولعبت دورا بارزا في النهضة الفكرية والأدبية، وقد تولى أمورها أول صحفى سوداني عام ١٩١٨ وهو السيد حسين الشريف الذي أسس أول صحيفة شعبية في السودان عام ١٩١٩ هي صحيفة (حضارة السودان) وقد أسهمت في بلورة الصراعات السياسية في السودان منذ ذلك الحين حتى إعلان الاستقلال (١).

وفيما يتعلق بالمغرب العربى فقد كان للسيطرة الاستعمارية الفرنسية آثارها السلبية الواضحة على الصحافة الشعبية سواء فى نشأتها أو استمراريتها فى كل من الجزائر وتونس و المغرب.

إذ لم تشهد الجزائر طوال القرن التاسع عشر سوى الصحف الرسمية الناطقة بالفرنسية التى كانت تصدرها الإدارة الاستعمارية، وأبرزها صحيفة المرشد الجزائرى السصادرة عام ١٨٣٢ والتى كانت تعرف بالعربية باسم (ورقة خبور الجيزائر) ثم النشرة الرسمية لعقود الحكومة الصادرة عام ١٨٣٤ والتى استمرت تصدر لمدة ٢٦ عاما بعد تعديل اسمها إلى (النشرة الرسمية للحكومة العامة) وكانت المبشر أول صحيفة ناطبقة باللغة العربية والفرنسية أصدرتها سلطات الاحتلال الفرنسي عام ١٨٤٧، ويرى بعض مؤرخي الصحافة أن هذه الصحيفة تماثل كلاً من صحيفة الوقائع المصرية التي أصدرها محمد على عام ١٨٢٨ وصحيفة المرشد العثماني التي أصدرها السلطان محمود الثاني عام ١٨٢٨ وانها لم تكن صحيفة للدعاية أصدرها السلطان محمود الثاني عام ١٨٣١، وأنها لم تكن صحيفة للدعاية وكانت موجهة إلى الأغلبية الجزائرية التي كان من الصعب عليها الاستفادة من الصحف الناطبقة بالفرنسية والتي كانت مقصورة على الأقلية الجزائرية التي تجيد الفرنسية (٢).

٢- انظر: صواطف عبد الرحمن: الصحافة العربية في الجنزائر - مصدر سابق - ٣٠ - ٢٦ انظر:



١- انظر: محجوب محمد صالح الصحافة السودانية .. مصدر سابق ص ٢٤ . ٢٦ .

وتمثل الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى البداية الفعلية للصحافة الجزائرية بالمفهوم الشعبى. إذ شهدت الفترة الممتدة من ١٩٠٠ ـ ١٩١١ صدور أول صحيفتين جزائريتين هما جريدة المغرب التي صدرت في الجزائر العاصمة من عام ١٩٠٣ وكانت نصف أسبوعية وقال عنها السشيخ محمد عبده أثناء زيارته للجزائر عام ١٩٠٣ (أنها رغم عيوبها تمثل بالنسبة للجزائريين شعاعا مضيئا نظرا لحرمانهم من الصحف الناطقة باسمهم وبلغتهم القومية) أما الصحيفة الأخرى فهي صحيفة (المصباح) التي أصدرها العزى فخار باللغتين العربية والفرنسية عام ١٩٠٤ ـ عام ١٩٠٧ من الصحف الأهلية الرائدة في الجزائر وقد عرفت بولائها للفرنسيين.

هذا وقد شهدت الفترة من ١٩١٢ - ١٩١٤ صدور أول صحف أهلية بالجزائر كانت تعبر باللغتين العربية والفرنسية عن بعض اتجاهات الرأى العام الجزائرى وهي صحيفة الإسلام التي صدرت بالعاصمة خلال عام ١٩١٢ ، ١٩١٣ ، ١٩١٣ باللغتين العربية والفرنسية ثم باللغة الفرنسية خلال عام ١٩١٤، وصحيفة(ذو الفقار سيف الإسلام) وكانت تصدر خلال عامي ١٩١٣ - ١٩١٤بالعاصمة وكانت تتبني فلسفة محمد عبده الإصلاحية، ثم صحيفة (الفاروق)الشهرية التي أصدرها عمر بن قدور بالعاصمة من ١٩١٣ - ١٩١٩ ثم خلال عامي ١٩٢٠ - ١٩١١ وأخيرا صحيفة الحق الوهراني التي صدرت باللغة العربية خيلال عامي ١٩١١ وأخيرا صحيفة وهران وكانت تعتبر لسان حال الدفاع عن مصالح الجزائريين المسلمين (١).

ولاشك أن الظروف المحلية التى سادت الجزائر خلال الفترة التى سبقت نشوب الحرب العالمية الأولى قد ساعدت على اختمار شروط ظهور الصحافة الجزائرية الناطقة بالعربية وتتلخص هذه الظروف فى صدور قانون التجنيد الإجبارى للجزائريين وزيارة الشيخ محمد عبده للجزائر ١٩٠٣ علاوة على صدور صحافة رسمية موجهة للجزائريين باللغة العربية للدعاية للحكومة الفرنسية ولإقناع الشعب الجزائري بالاشتراك فى الحرب إلى جانب فرنسا.

Murad Ali: La Farmation De La Presse Musulmande en Algerie Lbla N:... \\
103.L'istitut de belle lettres-Tunis. 1964 - P.P.13 - 15.



فى مواجهة المرسوم الفرنسى الصادر عام ١٩٠٤ لتقييد حرية الصحافة العربية فى تونس صدرت عدة صحف شعبية تمثل الإرهاصات الأولى للحركة القومية فى تونس، وقد صدرت بعض هذه المصحف التى تميزت بقصر العمر وبالملغة العربية كما صدرت أول صحيفة تونسية باللغة الفرنسية عام ١٩٠٧ كانت تدعو إلى التعاون بين فرنسا وتونس وتطالب بمشاركة التونسيين فى إدارة البلاد، ومن أبرر الصحف الشعبية ذات الطابع السياسى التى شهدتها تونس فى أوائل القرن صحيفة الإسلام التى أصدرها الهاشمى عام ١٩٠٨ وسرعان ما صادرتها السلطات الفرنسية فأصدر عوضاً عنها فى نفس العام أول صحيفة ساخرة أسماها أبو قشة واتخذ القرد شعارا لها واستمرت حوالى عام ثم صادرتها السلطات الفرنسية. ولا يمكن إغفال الدور الذى قامت به صحيفة الزهرة أول صحيفة يومية شعبية استأنفت الصدور فى تونس عام ١٩٠٥ بعد توقفها كصحيفة نصف أسبوعية عام ١٩٨٩ (١).

وبصدور المرسوم الفرنسى فى نوفمبر ١٩١١ والذى يحظر صدور الصحف التونسية الناطقة بالعربية تطوى الصفحات الأولى من تاريخ الصحافة العربية فى تونس.

وبالنسبة للصحافة المغربية فهى تتميز عن سائر الصحف الصادرة فى العالم العربى خلال الحقبة العثمانية بعدم تمركزها فى العاصمة، ولقد شهدت الفترة الأولى من القرن العشرين ظهور العديد من الصحف العربية فى مدن طنجة وعليلة وفاس حتى إعلان الحماية على المغرب عام ١٩١٢ وقد انعكس الصراع الأوروبى فى المغرب فى ذلك الوقت بصورة مباشرة وحاسمة على الخريطة الصحفية هناك. إذ أصدر الفرنسيون صحيفة السعادة ١٩٠٥ وظهرت فى مواجهتها صحيفة الحق عام ١٩١١ وكان يحررها بعض الصحفيين المغاربة لحساب الأسبان، وقد تحولت بعد ذلك إلى داعية للمجامعة الإسلامية العثمانية بعد أن آلت ملكيتها إلى الألمان كما صدرت صحيفة الطاعون ١٩٠٨ فى فاس كأول صحيفة مغربية أهلية قامت بالتصدى للأطماع الاستعمارية الأوروبية. وإن كان بعض المؤرخين المغاربة يؤكد على أن (لسان المغرب)هى أول صحيفة مغربية وطنية صدرت عام ١٩٠٧ وكانت

النظر: أديب مروة ـ مصدر سابق ص ٣٩٠ .



تربطها علاقات وثيقة مع جمعية الاتحاد والترقى فى الأستانة كما كانت تعتبر لسان حال النخبة المغربية المثقفة وكانت تطالب ببعض الإصلاحات الدستورية وتنادى بالتعليم الإجبارى. هذا وقد شهدت تلك الفترة صدور صحيفة الفجر فى طنجة عام ١٩٠٨ بإيعار من السلطان العثمانى ولكنها كانت ذات واجهة أهلية. وبإعلان الحماية الفرنسية على المغرب فى مارس ١٩١٢ تبدأ صفحة جديدة فى تاريخ الصحافة الشعبية المغربية الناطقة باللغة العربية (١).



Sourian. H,Christine opcit. PP. 35 - 37.



رغم اختلاف آراء المؤرخين حول تحديد البداية الإعلامية في العالم العربي، سواء من حيث التاريخ الزمني أو القطر العربي الذي شهد هذه البداية أو الانتماء السياسي للرواد الإعلاميين في العالم العربي، فإن هناك إجماعا من جانبهم على السياسي للرواد الإعلاميين في العالم العربي، فإن هناك إجماعا من جانبهم على أن بداية تعرف العالم العربي على الصحافة كانت من خلال الحملية الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸. حيث أصدرت في العام نفسه صحيفة «كوربيه دى ليجيت» وصحيفة «لاديكا اجيبسيان». وقدصدرتا باللغة الفرنسية ولم يقدر الصدور للصحيفة العربية (التنبيه) التي أرمع الفرنسيون إنشاءها آنذاك. أما بداية ظهور صحيفة (جورنال الخديوي) التي صدرت في مصر عام ۱۸۲۷ تمثل بداية الصحافة الرسمية في العالم العربي، وتختلف الرواية الثانية في تحديد التاريخ والقطر العربي الذي شهد هذه البداية. ويتبني هذه الرواية بعض المؤرخيين العرب وعلى رأسهم رزق عيسي رئيس تحرير مجلة (المؤرخ) العراقي. إذ يرون أن البداية الفعلية للصحافة العربية كانت في العراق سنة ۱۸۱۱ بصدور صحيفة (جرنال العراق) التي الشاها الوالي داود باشا الكرجي وكانت تصدر باللغتين العربية والتركية.

ورغم اختلاف الآراء حول تحديد أى قبط عربى عرف الصحافة أولا فإن العالم العربى بوجه عام لم يتعرف على هذا الفن إلا بعد دخول المطبعة إلى بعض اقطاره. وقد كانت لبنان أولى الاقطار العسربية التي عرفت المطبعة في حوالى عام ١٦١٠. ومع ذلك فيقد تأخرت نشأة الصبحافة بالعالم العسربي، وسبب ذلك يرجع إلى سياسة الدولة العثمانية التي حرصت على محاصرة العالم العربي وعزله عن مظاهر الحضارة الأوروبية خلال أربعة قرون. ولاشك أنه ينبغي علينا أن نفرق بداية بين نشأة الصحافة في العالم العربي وبسين نشأة الصحافة العربية ذاتها. وفي داخل هذا التحديد علينا أيضا أن نميز بين كل من النشأة الرسمية والنشأة الشعبية للصحافة العربية. فإذا كانت البداية الإعلامية في العالم العربي قد نشأت في الأساس على أيدي الأوروبيين أو العثمانيين فإن الصحافة العربية قد نشأت في الأساس على أيدي الحكام. وإذا كان لهذه الحقيقة التاريخية نتائجها الإيجابية والسلبية فإن الذي تبقى منها هو الجوانب السلبية بكل أبعادها الفكرية والسياسية والإعلامية. الذي تبقى منها هو الجوانب السلبية بكل أبعادها الفكرية والسياسية والإعلامية.



حركة الصراع الاجتماعي والسياسي التي شهدها العالم العربي منذ مطلع القرن التاسع عشر ونقصد بهذا النقيض الصحافة الشعبية، أي التي تمثل أفكارومصالح القوى الاجتماعية العربية التي قادت حركة النضال القومي والوطني في مواجهة العثمانيين طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ثم ضد الأوروبيين منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى الحصول على الاستقلال.

ونستسطيع القول بسأن النصف الأول من السقرن التاسبع عشر قد شهد نشأة الصحافة الرسمية في العالم العربي. ويمكننا أن نرمز لهذه البداية بصدور صحيفة ( جورنال الخديو)في مـصر عام ١٨٢٧،ثم صحيفة الوقائـع المصرية ١٨٢٨، هذا عدا صحيفة جرنال العراق التي سبقت الإشارة إليها ثم ظهرت المبشر في الجزائر عام ١٨٤٧، أصدرتها السلطات الاستعمارية الفرنسية باللغة العربية لمخاطبة الشعب الجزائري . ثم تـوالي صدورالصحف الـرسمية في العـالم العربي فصــدرت الرائد التونسي في تونس ١٨٦١. وفي سوريا صدرت صحيفة سوريا ١٨٦٥ عـلي يد الوالى العثماني . وفي ليبيا صدرت طرابلس الغرب ١٨٦٦ ثم الزوراء في بغداد عام ١٨٦٩ وفي اليمن صدرت صحيفة صنعاء عام ١٨٧٩. وفي السودان صدرت الغازيتـا السودانية ١٨٩٩ أما في الحجـاز فقد صدرت صحيفـة الحجاز عام ١٩٠٨ وكانت الناطق الرسمي باسم اللولة العثمانية (١) . ورغم الطابع الـرسمي الذي صبغ النشأة الأولى للـصحافة العربية فإن هناك بعض الأقطار العـربية كانت البداية الإعلامية بها شعبية مثل لبنان حيث ظهرت بها أول صحيفة أهلية هي (حديقة الأخبار) عمام ١٨٦٧ . وفي مصر ظهرت صحيفة وادى المنيل ١٨٦٧ ثم صحيفة الأهرام عام ١٨٧٦ وكذلك المغرب التي شهدت صدور صحيفة المغرب الأهلية على يد بعض اللبنانيين عام ١٨٨٩.

١ ـ انظر ما يلي:

أ. أديب مروة: الصحافةالعربية ـ النشأة والتطور ـ بيروت.

ب ـ سامي عزيز : الصحافة الـعربية ـ مذكرات غير منشورة ـ كلية الإعلام ـ جامـعة القاهرة ـ العام الدراسي ١٩٧٥ ـ ١٩٧٦ ـ ١٩٧٦ ـ ص ٩- ١٠.

جــ فريق من الاساتلة: الموقائع المصرية أقدم صحيفة عربية/ مجلة صوت الجامعة \_ كلية الإعــلام \_ جامعة القاهرة \_ مارس.

وأبرز ما كان يميز المصحافة الرسمية في العالم العربي هـو أنها كانت غالبا ما تنشر باللغتين التركية والعربية، وتتسم بالطابع الخبرى في مجملها إذ كانت تضم أخبار الدولة العثمانية والقوانين والفرمانات ويعض الأنباء الخارجية، أما الصحف الأهلية فقد كانت تعتمد أساسا على المقالات ذات الطابع الأدبى، مضافا إليها المضامين الخبرية، ولكن بنسب أقل سواء من حيث المساحة أو نوع هذه الأخبار، ولم تكن تحوى مقالات سياسية بسبب القيود التي كانت تفرضها السلطات العثمانية آنذاك. ويمثل الدستور العثماني الذي صدر عام ١٩٠٨ نقطة مضيئة للصحافة العربية في تلك الفترة إذ بدأت به مرحلة انطلاق نسبى ترجع إلى الحرية الجزئية التي منحها للصحف. ومنذ ذلك الحين بدأت صحف الرأى الشعبية تأخذ طريقها إلى الظهور والانتشار وكانت في أغلبها تعبر عن مشروعات فردية، إذ كان يقوم بإصدارها أفراد أو جماعات أو هيئات شعبية. وقد اتسمت بالكثرة وسرعة الظهور ثم الاختفاء بسبب اعتمادها على مصادر تمويل غير منتظمة (إعانات أو تبرعات أحيانا)وبسبب طبيعة المرحلة التاريخية التي تميزت بكشرة الدسائس والمؤامرات ضد الدولة العثمانية التي أطلق عليها رجل أوروبا المريض في ذلك الحين. فقد انعكست هذه الصفات على الصحافة العربية إذ تنافست أطراف الصراع المختلفة في استخدامها كأداة رئيسية للصراع. وكانت مصر مسرحا رئيسيا لهذا الصراع الذي اتخذ أشكالا متعددة. فقد ضمت مصر في تلك الفترة ممثلين أشداء للصراع العثماني الأوروبي العربي. فظهرت الصحف المعادية للدولة العشمانية والتي تؤيد الاحتلال البريطاني لمصر مثل صحيفة المقطم المصرية وغيرها. وظهرت الصحف التي تساند فرنسا ضد الاحتلال البريطاني مثل الأهرام. كما لعبت بريطانيا دورها المعروف في استخدام الأقليات في صراعها ضد الدولة العثمانية مثل الأرمن الذين ساعدهم الإنجليز على نشر صحف لهم بمصر تدعو إلى إقامة دولة مستقلة لهم عن السيطرة مثل جريدة الزمان. وكذلك استقطبت إنجلترا الكثير من الصحفيين الشوام الذين لجئوا إلى منصر هربا من الاضطهاد العثماني واستخدمتهم لخدمة مصالحها والترويج لأفكارها من خلال الصحف التي ساعدتهم على إصدارها مثل(صدي الشرق، والمحروسة، والمقتطف، والاتحاد المصرى) كما شجعت بريطانيا على صدور بعض الصحف اليهودية ذات الميول الصهيونية المبكرة مثل صحيفة «الحقيقة او الزراعة اللتين كانتا تعدان بوقا للدعاية البريطانية في مصر.



هذا وقد احتضنت إنجلترا أعضاء حركة تـركيا الفتاة الذين هـربوا إلى مصر وساعدتهم على إنشاء صحفهم لمحاربة الدولة العثمانية.

ومن الحقائق التاريخية التي يجدر التنبيه إليها أن الصحافة العربية الشعبية قد أسهمت بدور بارز في مناهضة الحكم العشماني، وسجلت تاريخها الخاص كجزء من حركة التحرر العربية ضد السيطرة العشمانية. وتحملت الصحف الوطنية العربية المطاردات المعثمانية وأشكال الاضطهاد المختلفة التي بلغت ذروتها بإعدام ١٧ صحفيا عربيا في المذابح الشهيرة التي ارتكبها الحاكم التركي جمال باشا سنة ١٩١٦ ضد الوطنيين العرب (٢).

ومن أبرر ما تميزت به الصحافة العربية أنها كانت سابقة على نشأة الأحزاب في العالم العربي. ويمكن القول أن الصحف كانت نواة للأحزاب. ومثال ذلك مصر التي شهدت ظهور الأحزاب كتجسيد ويلورة لأفكار واتجاهات بعض الصحف الوطنية التي كانت قائمة من قبل. فقد ظهر حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية كتعبير عن صحيفة المؤيد، وتزعمه الشيخ على يوسف الذي كان يرأس تحريرها الزعيم المصرى مصطفى كامل. كما أن حزب الأمة كان يعبر عن صحيفة «الجريدة» وكان رئيس تحريرها لطفى السيد، وهو سكرتيره العام.

## الصبحانة العربية أثناء السيطرة

## الاستعمارية الأوروبية

اكتملت الحلقة الاستعمارية حول العالم العربى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وذلك بخضوعه لكل من النفوذ البريطانى والفرنسى مع استمرار بقاء الاحتلال الإيطالى لليبيا، والسيطرة البريطانية على كل من مصر والسودان واستقلال اليمن والدولة الهاشمية في شبه الجزيرة، ومن الحركة الصهيونية حق إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

ب عواطف عبد الرحمن: الصحبانة الإفريقية من التحرر إلي الاستقلال / مجلة التنسية والتقدم العدد الثاني ــ التضامن الإفريقي الآسيوي ــ القاهرة ١٩٧٩ ــ ص ٧ ــص ٩ .



١- انظر ما يلي:

أ. عواطف عبد الرحمن: المصحافة العربية في الجزائر .. معهد الدراسات المعربية .. القاهرة ١٩٧٨ ... ص ١٥ .. ١٨ .

وقد كان لهَذه التغيرات آثارها المباشرة على الخريطة الإعلامية للعالم العربي. فقد تأثرت حركة إصدار المصحف ونوعية القضايا الاجتماعية والفكرية والسياسية المطروحة بأساليب الصراع بين الـقوى الوطنية العربية والسلطات الاستعمارية، وبالنمط الاستعماري السائد في كل منطقة من العالم العربي. فنلاحظ أن منطقة المغرب العربي (تونس - الجزائر - المغرب) قد أفرزت واقعا إعلاميا يمثل خلاصة الصراع السياسي والاجتماعي والديني بين المشعوب العربية هناك، وبين الاستعمار الفرنسي الذي اتسمت أساليبه بالقهر المثقافي والتحدي الديني والقومي لمقومات الشخصية العربية في تلك الدولة. فكانت السلطات الفرنسية تعمل على صبغ جميع جوانب الحياة الثقافية بالطابع الفرنسي الخالص. وقد خاضت عدة معارك صليبية ضد الدين الإسلامي والثقافة العربية . كما حرصت هذه السلطات على إصدار صحفها الخاصة بالإدارة الاستعمارية، بالإضافة إلى صحف المسوطنين الفرنسيين، ولذلك لم تستوان عن ملاحقة الصحف الوطنية الناطقة بالنَّلغتين العربية والفرنسية ومصادرتها، والتنكيل بأصحابها ومحرريها طوال الفترة المسمتدة ما بين الحربين العالميتين. ولا شك أن هذا السلوك من جانب الاستعمار الفرنسي يعد سمة مميزة له على امتداد تاريخه في العالم الثالث، وهو القهر الثقافي المباشر والمحاولات المستمرة لمسخ وتشويه الثقافات القومية في البلاد المستعمرة. أما في المناطق التي خضعت للنفوذ البريطاني فقد اختلفت أساليب الصراع بسبب اختلاف طبيعة المستعمر، منقد اتبعت بريطانيا سياستها المعروفة (فرق تسد) في مجال الصراع السياسي المباشر. بينما عمدت في المجال الثقافي والإعلامي إلى إثارة الخلافات اللغوية والإثنية وكان نتيجة ذلك تشجيعها للهجات المحلية كجزء من تشجيعها للخلافات القبلية والطائفية، ومن هنا جاءت محاولاتها لضرب اللغة العربية الفصحى من خلال تشجيع إصدار صحف باللغات المحلية. وقد تنبهت القوى الوطنية العربية لهذه المؤامرة في وقبت مبكر ، وحرصت على متحاربة هذا الاتجاه بالإكثار من إصدار الصحف الناطقة بالعربية الفصحى وذات الطابع الأدبي في الأساس.

هذا وقد حرصت السلطات الاستعمارية البريسطانية على إصدار الصحف الموالية لها باللغة العربية. وذلك على عكس الاستعمار الفرنسي الذي كانت له



صحف الناطقة بلغته إلى جانب قليل من الصحف الرسمية التي كانت تحوى القرارات والمراسيم والقوانين الموجهة للشعوب العربية في المغرب العربي، ولذلك كانت تصدر باللغة العربية.

وقد ضمت الخريطة الإعلامية في العالم العربي في تلك الفترة ثلاث مجموعات من الصحف المجموعة الأولى وكانت تضم الصحف الرسمية الناطقة بلسان الحكومات. وتليها المجموعة الثانية وكانت تشمل الصحف الناطقة باسم السلطات الاستعمارية أوالموالية لها. أما المجموعة الثالثة فكانت تضم الصحف الوطنية التي كانت تخوض معارك مزدوجة لمواجهة كل من الصحف الرسمية والصحف الموالية للاستعمار التي كثيرا ما كانت تربطها صلات تحالف وتعاون وثيقة مبعثها المصلحة المشتركة، وهدفها محاربة الصحافة الوطنية ومحاولة التنكيل بها والقضاء عليها(١).

وقد مرت حركة التحرر الوطنى العربية بمرحلتين: بدأت أولاهما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وانتهت بحصول معظم الدول العربية على الاستقلال من خلال الكفاح المسلح، ما عدا الجزائر وفلسطين، إذ أدى إفلاس النضال السياسى في الأولى إلى توقف القوى الوطنية الجزائرية عن مواصلة الأسلوب السلمى واندلاع المثورة المسلحة في أول نوفمبر ١٩٥٤ وانتهت بحصول الجزائر على الاستقلال في سنة ١٩٦٧. كذلك أدت النتائج التي ترتبت على انتزاع الوطن الفلسطيني من أصحابه وقيام دولة إسرائيل بالقوة المسلحة على الأرض الفلسطينية في مايو ١٩٤٨ إلى قيام حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة في يناير ١٩٦٥ وذلك لاسترداد هذا الوطن المحتل وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه.

هذان النموذجان وهما الثورتان الجزائرية والفلسطينية إضافة إلى الخريطة الإعلامية العربية تجربتان جديدتان تماما في ميدان الصحافة الوطنية والثورية. ويجدر

ب ـ سامي عزيز: مصدر سابق ١٢ ــ ١٦.



١- انظر مايلي:

أ ـ خليل صابات: نشأة وسائل الإعلام وتطورها/ الانجلو المصرية القاهرة ١٩٧٥م.

بنا أن نستعرض أبرز السمات التي تميزت بها الصحافة العربية في مرحلتي الكفاح السلمي والكفاح المسلح فقد اتسمت في المرحلة الأولى بالسمات التالية:\_

1- كانت الصحافة العربية في مرحلة الكفاح السياسي صحافة حزبية في مجملها. أو كانت تعبر عن الأحزاب الوطنية التي تولت قيادة حركة التحرر الوطني العربية في تلك المرحلة. . كانت موجهة إلى النخبة المتعلمة الملتفة حول هذه الأحزاب، كما كانت لها جماهيرها الأخرى من القيطاعات الشعبية التي كانت تشكل منهم القواعد الجماهيرية لهذه الأحزاب.

٢ - كان يرأس تحرير هذه الصحف فى الغالب سكرتيرو الأحزاب الوطنية أو بعض قياداتها البارزة. وكانت تعتمد على ميزانية ثابتة تخصصها قيادة كل حزب للنشاط الدعائى والإعلامي.

" طرحت هذه الصحف شعار الاستقلال السياسى فقط، وانشغلت معظمها في الصراعات الحزبية كجزء من اللعبة الليبرالية التي حرصت السلطات الاستعمارية على إلهائها بها لامتصاص طاقاتها في معارك جانبية، وخصوصا في مصر والعراق . ونادرا ما كانت تطرح صحف هذه الفترة التي تحتاج فيها إلى الجماهير لمساندتها في مواجهة السلطات الاستعمارية والحكومات.

٤. عانت الصحف الوطنية من المطاردات التي كانت تقوم بها الحكومات بساندة السلطات الاستعمارية. وقد تمثلت في صدور العديد من التشريعات والقوانين المقيدة لحرية الصحافة فضلا عن الاساليب الاخرى مثل المصادرة واعتقال المحررين. كذلك مارست معظم الحكومات العربية أساليب اقتصادية متنوعة للضغط على الصحافة الوطنية ومحاصرتها مثل الاشتراكات والإعلانات والمصاريف السرية التي استخدمتها هذه الحكومات لمساندة الصحف الموالية لها والضغط على الصحف الوطنية لتضييق الخناق عليها ودفعها إلى الإفلاس.

أما الصحافة العربية في مرحلة الكفاح المسلح فقد برزت لها مهام مختلفة



عن مهامـها أثناء مرحلـة الكفاح السلـمي، كما اتسمـت ببعض الخصائـص المميزة ومنها:..

1\_ مارست الثورة العربية المسلحة نشاطها الإعلامي خارج أراضيها، وذلك للدواعي الأمن وحرصا على حماية كوادر الثورة وأجهزتها الفنية والبشرية. وأبرز مثال لذلك الثورة الجزائرية التي مارست نشاطها الإعلامي في تونس. أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد اتخذت الأردن في البداية مقرا لنشاطها الإعلامي ثم انتقلت إلى بيروت بعد أحداث أيلول الأسود ١٩٧٠ والتي تعرضت فيها المقاومة الفلسطينية لمحاولة التصفية. وعما يسجدر ذكره أن هذا الجانب كانت له نشائجه الإيجابية من حيث حماية الثورة وكوادرها وأجهزتها، ولكن كانت له نتائجه السلبية في ذات الوقت. إذ ترتب على اضطرار الثورات العربية المسلحة لممارسة نشاطها خارج أراضيها، أي داخل دول عربية أخرى لها سياستها والتزاماتها اللولية ـ وجود بعض الحساسية بين أجهزة الثورة وحكومات هذه الدول وذلك نتيجة لوقوع تناقض بين مواقف الثورة العربية المسلحةوبين مواقف الحكومات المضيفة بشمأن بعض الأحداث التي وقعت في العالم العربي في تلك الفترة.

Y التزمت حركات الكفاح المسلح العربية بخط فكرى وسياسى واضح لم يقتصر على تحقيق الاستقالال الوطنى فحسب، بل تضمن التزاما محددا إزاء القضية الاجتماعية. ولاشك أن أيديولوجية الكفاح المسلح العربية تعكس المضمون السياسى والاجتماعي لهذه الثورات التي تمثل أغلبية ساحقة من الطبقات الفقيرة من الفلاحين المعدمين الذين تعرضوا لأقسى محاولات المسخ والتشويه لمقوماتهم القومية دينيا ولغويا، عدا إجبارهم على ترك أراضيهم وانتزاعها منهم بالقوة المسلحة، ولذلك كان لابد أن تختلف أطروحات هذه الثورات عن الشعارات التي رفعتها الثورات الوطنية السلمية في الخمسينات، وقد انعكس هذا المضمون بوضوح في الصحف التي أصدرتها الثورة الجزائرية وأبرزها جريدة المجاهد، وكذلك صحف الثورة الفلسطينية.



٣- اعتمد الجهاز الإعلامي لحركات الكفاح المسلح العربية على المعونات الفنية والدول الاشتراكية ومنظمات الغربية والدول الاشتراكية ومنظمات الأمم المتحدة مثل أجهزة الطباعة والورق، والمنح المدراسية، وتدريب الكوادر الثورية.

٤ بينما اقتصرت معاناة الصحف الوطنية في مرحلة الكفاح السلمي على المطاردات ومصادرة السلطات الاستعمارية لها وفرض عقوبات بالسجن على الصحفيين، فإن الوضع قد ازداد سوءاً ومعاناة بالنسبة للكوادر الإعلامية في الثورتين الجزائرية والفلسطينية، إذ كانوا يتعرضون للتصفية الجسدية والتهديد بنسف الصحف.

#### الصحافة العربية بعد الاستقلال

اختفت الصحف الموالية للسلطات الاستعمارية عقب حصول الدول العربية على الاستقلال، منذ بداية الخمسينيات. وإن لم يمنع ذلك من استمرار الـتبعية الفكرية والسياسية للفكر الاستعماري الغربي في بعض الصحف العربية سواء في المشرق أو في المنغرب العربي. وهذه النظاهرة لا تزال تتخذ أشكالاً متنوعة حتى اليوم.

وقد تحددت المهام المطروحة على الصحافة العربية بعد الاستقلال في ثلاث قضايا رئيسية: أولها وأكثرها إلحاحا قضية الوحدة العربية وتحرير فلسطين، ثم قضية التنمية والعدالة الاجتماعية . أما الفضية الثالثة فهى تتعلق بالحرية والديمقراطية. وقد فرضت هذه القضايا نفسها على الصحافة العربية منذ نهاية الخمسينيات عدا القضايا القطرية التي طرحت نفسها على صحف كل بلد عربي على حدة. وقد التزمت معظم الصحف العربية بموقف حكومتها . وهنا برزت مشكلة جديدة لم تكن مطروحة بحدة أثناء مرحلة التحرر الوطني وهي مشكلة الديمقراطية، وعلاقة الصحافة بالسلطة الوطنية. إذ لا شك أن دور ومسئوليات الصحافة العربية في مرحلة مابعد الاستقلال ارتبط إلى حد بعيد بطبيعة وأهداف السلطة السياسية في الدول العربية، ولذلك نلاحظ أن هناك مسئولية خاصة يتحملها السلطة السياسية في الدول العربية، ولذلك نلاحظ أن هناك مسئولية خاصة يتحملها رؤساء الحكومات العربية أو صناع القرار السياسي في العالم العربي بشأن الاختيار



بين الاستمرار في استخدام الميراث الاستعماري في مجال الإعلام أو المبادرة بخلق علاقات جديدة بين الصحافة والسلطة السياسية الوطنية. ورغم أنه لا يوجد إجماع بين المنخبة السياسية والمثقافية في العالم العربي على تحديد دور ومسئوليات الصحافة الوطنية في مرحلة ما بعد الاستقلال، فإن الممارسة العملية خلال ربع قرن قد طرحت رؤية موحدة، وإن اختلف مضمونها الاجتماعي والأيدولوجي. وتحدد هذه الرؤية الدورالأساسي للصحافة العربية في ضرورة استخدامها كأداة في يد السلطة. وذلك للقيام بدور الشرح والتفسير والتأييد لقرارات السلطة السياسية أكثر من كونها أداة لتوجيه النقد والإسهام في إعادة تشكيل العقل العربي بصورة فعالة وإيجابية.

ويمكننا تلخيص التيارات السائدة لدى الـزعماء والحكام الـعرب عن دور الصحافة العربية ومسئولياتها بعد الاستقلال في ثلاثة تيارات رئيسية:

# التيار الأول

ويرى ضرورة تكريس الصحافة لتحقيق الهدف القومى الأشمل، وهو الوحدة العربية وتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني. ويرى هذا التيار أن مهمة الصحافة العربية الأولى هي بناء الفكر القومي وتشجيع المبادرات الوحدوية من جانب الحكومات وتعبئة الشعوب العربية للالتفاف حول هذا الهدف الحيوى. ولذلك يبجب أن تبدأ المنشاطات الإعلامية في العالم العربي وتنتهي عند هذا الهدف. فالدول العربية في حاجة إلى الصحافة كي تسهم في تحويل الولاء القطري الهدف. فالدول العربية في حاجة إلى الصحافة كي تسهم في تحويل الولاء القطري إلى ولاء قومي، وكي تعمل على تزويد الشعوب العربية بكل ماهو جاد وعصري في الثقافة المومية والعالمية، وتقوم بتسليحهم بالوعي السياسي والمقومي لمواجهة العدوان الصهيوني وركيزته المادية الممثلة في إسرائيل، وضرورة إدراك العلاقة العضوية بين تحرير فلسطين من السيطرة الصهيونية و بين تحقيق الوحدة العربية الشاملة. ومن هنا تنبع الحاجة إلى تجنيد الصحافة العربية للقيام بدور رئيسي في الشاملة. ومن هنا تنبع الحاجة إلى تجنيد الصحافة العربية للقيام بدور رئيسي في التحرر الوطني والوحدة القومية.

# آلتيار الثاني

فهو يرى أن القضية الأساسية المطروحة على الصحافة العربية بعد الاستقلال هي الإسهام في التنمية الـقومية الشاملـة وتحقيق العدالـة الاجتماعية عــلى نطاق



العالم العربي كله. ويرى هذا التيار أن الصحفي باعتباره جزءًا لا يتجز أ من الطليعة المثقفة في العالم العربي فإن عليه مسئوليات مضاعفة إزاء بـالاده. التي تتسم بتعدد وتنوع مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والمثقافية والسياسية. وهناك ضرورة ملحة لتجنيد الصحافة العربية للقيام بدور رئيسى في القضاء على الأمية التي تبلغ نسبتها ٧٥ ٪ في العالم العربي. ولاشك أن هناك علاقة وثيقة بين الأميـة والعوائق التي تعترض طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا أن الاستعمار الأوروبي لم يحرص فقط على تكريس الأمية بين غالبية الشعوب العربية بل أدخل إلى الدولة العربية أشكالا من التعليم لا تساعد العرب على بناء مجتمعاتهم وتطويرها بل تهدف في الأساس إلى تخريج مجموعات من الموظفين والكتبة لمساعدة الجهاز الإداري الاستعماري. ولما كانت النظم التعليمية السائلة حاليا في العالم العربي موروثة دون استثناء عن الاستعمار الأوروبي وتحتاج إلى إعادة نظرة شاملة في مناهجها وأساليبها فضلا عن قصورها عن تلبية احتياجات الشعوب العربية . لذلك أصبح من الضروري الاستعانة بوسائل الاتصال الجماهيري وفي مقدمتها الصحافة، للاستفادة بإمكانياتها الهائلة في هذا الصدد. ويرى أنصار هذا التيار ضرورة تجنيد الصحافة للقيام بهذه المهمة القومية التي تتسم بأهمية خاصة، وهـي الإسهام في محو الأمية وتغيير النظم التعليمية السائلة وتشجيع التصنيع والإصلاح الزراعي، وكلمها مشروعـات حكومية ذات عـائد شعبي في جـوهرها. كما يـرون أيضا أن الصحافة ذات الملكية الخاصة لا يمكن أن تسهم في تحقيق تلك المهام القومية، ولكن الصحافة وسائر وسائل الإعلام الخاضعة لإشراف الحكومات هي الأجهزة الوحيدة التي تتعرض من خلالها الجماهير العربية لعمليات التطوير التعليمي والثقافي.

## التيار الثالث

يرى أن المهمة الأولى للصحافة العربية بعد الاستقلال هى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال حرية التعبير والنقد. وخصوصا أن الصحافة العربية قد نجحت أثناء مرحلة النضال الوطنى فى إرساء مجموعة من التقاليد الديمقراطية من خلال الممارسات العديدة التى قامت بها فى مواجهة السلطات الاستعمارية والحكومات المتواطئة معها. ومن هنا أصبح على الصحافة العربية أن تواصل القيام بمسئولياتها فى صيانة وترسيخ هذا التراث الديمقراطى الذى شاركت فى صنعه.



ولن يتحقق ذلك إلا بممارسة النقد البناء لخطط وبرامج وبمارسات الحكومات الوطنية. ويضع أنصار هذا التيار مجموعة من المشروط لضمان توفر مناخ ديمقراطي يسمح للصحافة العربية بممارسة مسئولياتها التاريخية في تشكيل اتجاهات الرأى العام العربي والتعبير عنها بأمانة. وذلك بما يكفل ضمان مشاركة الغالبية العظمي من الجماهير العربية في صنع القرارات السياسية والقومية وإعادة تشكيل الواقع الاجتماعي والثقافي العربي بما يتفق مع تراثها الحضاري ومصالحها الاقتصادية والسياسية.

وفى مقدمة هذه الشروط ضرورة وجود صحافة حزبية نشطة تجسد مصالح وأفكار القوى الاجتماعية المختلفة التي تتشكل منها المجتمعات العربية. ويلاحظ بوجه عام أن الـزعماء العرب يعـتبرون أى نقد موجه لـلحكومات علـى أنه موجه للأمة كلها. وقد ترتب على هذا أن الصحافة وأجهزة الإعلام أصبحت تبدى حذرا شديدا في توجيه النقد. ورغم أن الكثير من الدول العربية لم تنص في دساتيرها على تحريم قيام حزب أو أحزاب معارضة ولكن يختلف الأمر من الناحية الواقعية. - إذ إن أي محاولة لتشكيل معارضة حقيقية سرعان ما يقضى عليها ولو باستخدام العنف ويمكن الاستشهاد بالعديد من الأمثلة. والواقع أن العالم العربي لم يشهد صحافة غمثل قوى المعارضة إلا في الفترة التي سبقت الحصول على الاستقلال عندما حدث تحالف مقدس بين جميع فئات الشعب لمواجهة السلطات الاستعمارية. أما في الوقت الحالى فهناك عدد قليل من الـصحف والمجلات التي تمتلكها وتديرها قوى المعارضة العربية. فالدول العربية تشهد أشكالاً متعددة للقيود الـتى تفرض على الحريبات العامة دفاعا عن النظام العام وأمن الحبكومات، وهما من المفاهيم المطاطة التي تستخدم بمهارة لشل حركة المعارضة. ورغم أن الحكومات العربية لا تمانع نظريا في ممارسة حرية الصحافة. ولكن بشروط وضوابط أبرزها عدم الخروج على الصيغة العامة التي ارتضتها السلطة السياسية.

## هل توجد نظرية إعلامية للعالم العربى؟

تختلف المدارس الإعلامية في تحديد الإطار النظرى الذي يفسر الواقع الإعلامي في مختلف الدول في العالم المعاصر، أي كل من العالم الرأسمالي



والاشتراكى والعالم المثالث. وتعتبر المدرسة الغربية فى الإعلام أقدم هذه المدارس تاريخيا وأسبقها فى محاولة استخلاص القوانين النظرية التى تحدد الأسس الفلسفية والقانونية والاقتصادية والسياسية للإعلام الغربى بمختلف تيارات ومداهبه. وقد أخرجت هذه المدرسة العديد من التصنيفات النظرية فى المجال الإعلامى أبرزها التصنيف المدى وضعه ولبرو شرام، وزملاؤه سنة ١٩٥٦ ويتضمن النظريات الإعلامية الأربع وهى نظرية السلطة، والمنظرية السوفيتية، والنظرية الليبرالية، ونظرية المئولية الاجتماعية.

وتعكس هذه النظريات باستثناء النظرية السوفيتية خلاصة التطور التاريخي للعلاقة بين الصحافة والسلطة السياسية في المجتمعات الغربية. وقد اهتمت بالتركيز على هذا المتغير، بالإضافة إلى المتغير الاقتصادي الخاص بنصط الملكية. وقد استمدت هذه النظريات دعامتها الفلسفية من التراث النظري للفكر الديمقراطي في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ولم تتعرض على الإطلاق للبناء الاجتماعي والمثقافي الذي أفرز هذه النظم الإعلامية وكان له تأثيره الجدلي على تطورها، سواء من الناحية التكنولوجية أو المضامين الإعلامية أوفنون التحرير والإخراج الصحفي. وقد توالت التصنيفات التي أضافت بعض التعديلات غير الجوهرية على هذا التصنيف (تصنيف شرام) مما أدى إلى تغيير بعض التسميات السابقة ودمج البعض الآخر. وقد أسفرت تلك المحاولات عن تصنيف ثلاثي يتضمن النظريات الثلاث التالية: الليبرالية والشمولية والمختلطة (۱).

وهذا التصنيف قام بدمج كل من نظريتى الحرية والمسئولية الاجتماعية في إطار واحد هو المنظرية الليبرالية، على أساس أنهما تمثلان مرحلتين تاريخيتين متتابعتين في تطور الصحافة الغربية، وأنهما تنبعان من أساس نظرى وفلسفى واحد، كما تنتميان إلى واقع اقتصادى واجتماعى واحد هو المجتمعات الغربية، أما النظرية السوفيتية فقد أدرجها تحت اسم النظرية الشمولية دون مراعاة للاختلاف

ب ـ د. جيهان رستى: نظم الاتصال ـ الإعلام في المدول النامية ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ ١٩٧٧ .



۱\_ انظر ما يلي:

لـ د. جيهان رستى: الأسس العلمية لنظريات الإعلام ــ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ ١٩٧٥ ـ ص ٣٠ ـ ٣٤، ٢٠ ـ ٨٥ .

التاريخى والأيديولوجى للتجربة الاشتراكية فى الإعلام عن التجارب الأخرى التى تندرج تحت نفس التصنيف (مثل التجربة النازية التى تعد أحد تطبيقات الرأسمالية الأوروبية، أما النظرية الثالثة (المختلطة) فهى محاولة ترقيعية تنفتقر إلى الأساس الفلسفى أو الاقتصادى، بل تعتمد على الاختبارات السياسية البراجماتية وتعجز عن تفسير كثير من الظواهر الإعلامية فى العالم الثالث بالذات.

وعندما نحاول أن نطبق أحد هذه التصنيفات على الصحافة العربية المعاصرة أملا في استخلاص القوانين النظرية التي تنفسر لنا طبيعة العلاقة التي تربط الصحافة العربية بكل من الحكومات والأنظمة السياسية والواقع الاقتصادى والاجتماعي والثقافي العربي، وذلك في إطار التطور التاريخي الـــذي مرت به الصحافة العبربية منذ نشأتها حتى المرحلة الراهنة ـ سوف نلاحظ وجمود كثير من أوجه الشبع بين واقع الصحافة العربية وماتشير إليه بعض النظريات الغربية في الإعلام، مثل نظرية السلطة التي ترتبط بنشأة وتطور الصحافة الإنجليزية منذ القرن السابع عـشر. وتقوم على وجـوب إخضاع الصحافة ذات المـلكية الخاصة لـسيطرة الحكومة من خلال قبوانين السرقابة ووسائل السيطرة الأخرى، مثل التصريح الرسمى والزقابة على النشر وفرض رسوم باهظة على البريد. وتفترض هذه النظرية ضرورة وجود صحافة ذات ملكية خاصة وتخضع في ذات الوقت للقيود الحكومية. بينما نلاحظ أن النمط الغالب لملكية الصحف في العالم العربي هو ملكية الحكومة للصحف وإدارتها. فإن أردنا تطبيق هذه النظرية على الصحافة العربية فلابد أنه ستصادفنا مجموعة استثناءات تتفوق على جوهر النظرية ذاتها لأن النمط السائد هو الملكية الحكومية للصحف العربية والاستثناء هو وجود بعض الصحف ذات الملكية الخاصة (مثل: الكويت ـ لبنان ـ الإمارات العربية ـ السعودية).

أما النظرية الليسرالية فمن الواضح أنها لاتصلح للتطبيق على الصحافة العربية، إذ علاوة على اختلاف جذورها التاريخية وأساسها الفلسفى عن تاريخ الصحافة العربية وتطورها فهناك مضمون النظرية الذى ينص على ضرورة وجود صحافة مستقلة من الناحية الاقتصادية وقادرة على القيام بدور الحارس لمصالح الهيئات الرأسمالية في مواجهة الحكومات. ولاتتلاءم هذه النظرية مع الواقع



الاقتصادى والسياسى الراهن فى السعالم العربى. حيث تسود الأمية والفقر والتخلف الاجتماعى مع شيوع النظم الأوتوقراطية المتسلطة، وإن كان ذلك لايلغى نهائيًا إمكانية تطبيقها بشكل جزئى على بعض النماذج القليلة فى الصحافة العربية ولكنها فى النهاية تبدو عاجزة تمامًا عن تفسير الأوضاع الإعلامية فى العالم العربى (١).

وعندما ننتقل إلى المدرسة الاشتراكية في الصحافة فسوف يسصادفنا تصنيف واحد محدد يتضمن الأسس النظرية والممارسات التطبيقية لها. وتستمد السنظرية الاشتراكية في الإعلام أساسها النظري من التراث الماركسي اللينيني، رغم ضآلة ماتنضمنه الأدبيات الماركسية من إشارات إلى الإعلام والصحافة بشكل محدد. ولكن الإضافات التي قدمها لينين من خلال التجربة السوفيتية، ساعدت على تشكيل الإطار النظري العام للصحافة الاشتراكية سنة ١٩١٧. وترى النظرية الاشتراكية أن الدور الرئيسي للصحافة هو التربية الفكرية الأيديولوجية والتعبئة السياسية والتنظيم لجميع فئات الشعب دون استثناء. وتركز على ضرورة منح مختلف القوى الاجتماعية والجماعات النوعية الفرصة كاملة في إصدار صحفها ونشراتها، وتشترط الاهتمام بالتوسع في أبواب بريد القراء. حرصا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين العاديين للتعبير عن وجهات نظرهم والمشاركة بطريقة غير مباشرة في صنع القرارات التي تؤثر في أوضاعهم العامة وحياتهم اليومية (۱).

ورغم ما قد يبدو من تشابه ظاهرى بين بعض ملامح النظرية الاشتراكية فى الإعلام وبين الأوضاع الإعلامية فى بعض الدول العربية بما قد يجعلها أقدر على تفسيسر الواقع الإعلامي العربي، فإن الاختلافات بين جوهر النظرية الاشتراكية وأساسها التاريخي وبين السياسات الإعلامية في العالم العربي يجعل من العسير، إن لم يكن من المستحيل، تعميم هذه النظرية على الدول غير الاشتراكية حتى وإن

أ. د. عواطف عبد الرحمن ـ مقدمة في الصحافة الإفريقية ـ القاهرة ـ ١٩٨٠ ـ ص ١٣٠ ـ ١٣٩. ب ـ لـينين: حول المصحافة ـ إعـداد فخرى كـريم ـ دار الفارابي ـ بـيروت ـ ١٩٨٠ ـ ص٥٥، ٣٤١، ١٤٧.



٥- د. محمد سيد: الإعلام والتنمية ـ دار المعارف ـ القاهرة ١٩٧٩ ـ ص١٠٩- ص١٣١٠.

٦\_ انظر:

كان هناك بعض أوجه المتشابه الخارجى مثل ملكية الحكومات والأحزاب الحاكمة للصحف في العالم العربي، أو لجوء بعض الحكومات العربية إلى استخدام الصحافة كأداة للتنمية القومية. فمن الواضح أن معظم الحكومات العربية قد حددت علاقتها بالمصحافة بناء على اختيارات سياسية واقتصادية، وليس طبقا لاعتبارات أيديولوجية. كما أن الفجوة الطبقية الملحوظة في المعالم العربي والتي تتمثل في وجود قلة شرية تسيطر على مصادر الثروة الاقتصادية والنفوذ السياسي والمثقافي وأغلبية محرومة من الحد الأدني لمقومات الحياة الآدمية الكريمة، سواء على المستوى الاقتصادي أوالسياسي أو الثقافي، فإن هذا يطرح الطابع الطبقي الواضح للصحافة العربية، وإن كان ذلك لا يمنع في إجماله من وجود بعض الصحف العربية ذات الطابع الاشتراكي ولكنها قليلة جدا. لكل هذه الاعتبارات يصبح من غير الجائز موضوعيا محاولة إجراء هذا التطبيق غير المتكافئ.

وبعد استعراض التصنيفات النظرية للإعلام الغربي والاشتراكي يستضح لنا مدى الصعوبة التي تكتنف أى محاولة لتطبيقها على الإعلام العربي. مما يؤكد وجاهة وحجة المقولة التي تؤكد أهمية الابتعاد عن النظريات الجاهزة والتي تنبع من واقع مختلف، وتستند إلى قيم وأفكار تعكس مصالح قوى اجتماعية ومجتمعات ذات تاريخ مختلف. ومهما اختلفت الآراء حول الصحافة ودورها في الدول النامية، فمن الضروري مراعاة الإنصاف عند إجراء مقارنة بينها وبين الصحافة في الدول المتقدمة سواء الغربية أو الاشتراكية. ولا يسجب أن نتجاهل الحقيقة التاريخية التي تؤكد لنا أن الصحافة الغربية وكل ما أحرزته من تقدم سواء في المجال التكتيكي أو التشريعات الخاصة بحرية الصحافة ما كان له أن يتحقق بهذه الصورة، لولا المرحلة الاستعمارية التي تم خلالها استنزاف الموارد الطبيعية والبشرية لشعوب العالم الثالث، وخصوصا الوطن العربي الذي لايزال حتى الآن مكبلا بالكثير من أشكال السيطرة الحفية والعلنية.

وإزاء القصور الموضوعي الذي تتسم به التصنيفات النظرية للإعلام، التي سبق ذكرها في تفسير الواقع الإعلامي في العالم العربي، فقد كان من المتوقع أن يكون هناك إسهام عربي في هذا الصدد. ولكن مما تجدر ملاحظته خلو الميدان الأكاديمي في مجال الدراسات الإعلامية العربية من أية متحاولات لدراسة الواقع



الإعلامي العربي برصد تطوره والمؤثرات العديدة التي يخضع لها سواء من جانب السلطة السياسية أو القوى الاقتصادية أو أشكال التبعية المختلفة للإعلام الغربي. وذلك بهدف التوصل إلى استنباط القوانين التي تحكم حركة الواقع الإعلامي العربي وتحدد دوره وموقعه على الخريطة العالمية. ومن هنا تبدو أهمية المحاولة التي أقوم بها وأرجو أن تكون لباب المناقشة حول هذه القضية الهامة وحافزا للباحثين الإعلاميين لمنحها الأهمية التي تستحقها!.

### مظاهر التبعية الإعلامية في العالم العربي

غالبا ما يراعى عند تحليل التبعية الإعلامية وجود محورين أساسيين لهذه القضية أولهما يتعلق بالبعد المحلى. ويتضمن التبعية للسلطة السياسية من ناحية ملكية الصحف، وسلطة إصدار التشريعات والقوانين الإعلامية التى تخضع لها هذه الصحف ورسم السياسات الإعلامية والسيطرة على مصادر الأنباء المحلية من خلال ملكية وكالات الأنباء المحلية، والإشراف على إدارتها، وأخيرا السيطرة على مضامين المواد الإعلامية التي تنشرها الصحف العربية.

المحور الثانى: ويتعلق بالبعد الدولى الذى يتضمن التبعية التكنولوجية للدول الغربية والتبعية السوسيو ثقافية للشركات المتعددة الجنسيات من خلال الإعلانات والتبعية الإعلامية لموكالات الأنباء الغربية ثم التبعية الأكاديمية لمعاهد وكليات الإعلام الغربية.

وفيما يتعلق بالمحور الأول: فقد لوحظ حرص الحكومات العربية على فرض سيطرتها الكاملة على وسائل الإعلام، وخصوصا الصحف بعد الحصول على الاستقلال مباشرة،وكذلك كجزء من استعادة السيادة الوطنية على مصادر التعبير الثقافي والإعلامي. وكما سبق أن رأينا فقد كانت وطأة الصحف العربية على أيدى الحكام في بداية القرن التاسع عشر. وقد كان لذلك آثاره السلبية على تطور الصحافة العربية فيما بعد. إذ أسفر ذلك عن انعدام ثقة القراء بها لارتباطها بالحكومات. ومع توالى الأحداث والتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم العربي بعد الاستقلال ضاعفت الحكومات العربية من سيطرتها على وسائل الإعلام ونجحت جزئيا في استخدامها لخدمة القضايا القومية مثل الصراع العربي



الإسرائيلي، وقضية التنمية، ولكن كان الاستخدام الأكبر هو تسخيرها لدعم النفوذ السياسي والأيديولوجي لهذه الحكومات من خلال الترويج المتواصل لأفكارها ومواقفها والتأييد المطلق لقراراتها وأساليبها في الحكم. وغالبا ما كان الصراع العربي الإسرائيلي حجة تلجأ إليها الحكومات العربية لتبرير محاربتها للمعارضة ولتكميم الأفواه على أساس (أن الوطن في حالة حرب مع إسرائيل وليس هناك مكان بعد لقوى المعارضة). ويسود العالم العربي نمط الملكية الحكومي للصحف سواء من خلال الملكية الحكومي للصحف تتخذ أشكالا متنوعة مثل المصاريف السرية للصحف أو الإعلانات والاشتراكات الحكومية.

ولا تخلو الخريطة الإعلامية للعالم العربي من وجود بعض الصحف المستقلة والعديد من الصحف الحزبية التي تعتمد في تمويلها على موارد فردية أو حزبية والسيطرة الاقتصادية لابد أن تلحقها سيطرة فكرية تتحكم في مضامين المواد الإعلامية التي تنشرها هذه الصحف، فيلاحظ أن أغلب الصحف العربية ذات الملكية الحكومية لا تتسع إلا لوجهات النظر الرسمية، وتنظوى على اتجاه واحد لسريان الإعلام من السلطة إلى الجماهير ولا يوجد اتصال متبادل في اتجاهين. فرسائل القراء نادرا ما تنشر وكذلك الآراء المخالفة لرأى الحكومات. وفي الحالات القليلة التي يسمح فيها بالنشر تتعرض للعديد من التعديلات على أيدى حراس البوابات الإعلامية من رؤساء التحرير وأمثالهم، وتمر المواد الإعلامية التي تنشر بالصحف العربية الموالية للحكومات بعدة مراحل تتعرض أثناءها للحذف والتعديل والتنقيح والتحوير والإضافة والتلفيق والاقتصار على مصادر إخبارية معينة دون سواها. وذلك بهدف وصولها في النهاية إلى القارئ في صورة ترضى معينة دون سواها. وذلك بهدف وصولها في النهاية إلى القارئ في صورة ترضى

وتمارس الحكومات العربية رقابة مشددة على وسائل الإعلام وخصوصا الصحافة. وتتخذ الرقابة أشكالا متنوعة فقد تكون قاصرة في بعض الأحيان على موضوعات معينة مثل الأمور الدينية أو المسائل الحساسة في العلاقات الدولية والشخصيات الأجنبية البارزة. ولكنها كثيرا ما تشمل الموضوعات التي تمس أمن وسلامة هذه الحكومات. وغالبا ما تستند الرقابة على الصحف المعربية إلى قوانين



مدونة ولكنها في كثير من الأحيان تستند إلى السلطة التقديرية للحكومات، وتتوافر لدى الدول العربية قوانين للوقابة تطبق أثناء فتراث الطوارئ، ومن أبرز أنواع الرقابة التى تلجأ إليها الحكومات العربية الرقابة المسبقة حيث تقدم المادة الإعلامية للرقيب للموافقة عليها قبل النشر ، والرقابة بعد التوزيع حيث تتم مصادرة النسخ المعدة للتوزيع من هذه الصحف، ولكن أخطر أشكال الرقابة الشائعة في الصحف العربية اليوم هي الرقابة الذاتية التي يمارسها رؤساء التحرير والصحفيون من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى وجود رقيب رسمى.

أما سيطرة الحكومات العربية على مصادر الأنباء المحلية فهي أشد ما تكون وضوحا في ملكية الحكومات لوكالات الأنباء العربية وقد أنشئت هذه الوكالات الثماني عشرة لمواجهة التحيز والتشويه الذي تقوم به وكالات الأنسباء الغربية لأنباء وأحداث العالم العربي. وتعد وكالة أنباء الشرق الأوسط أقدم الوكالات العربية. إذ أنشئت عام ١٩٥٦ لمـواجهة التحيز المغرض لوكـالات الأنباء الغربية في تغـطية أنباء العدوان الثلاثي على مصر عقب تأميم قناة السويس. وهناك ثـلاثة أشكال للعمل تمــارسها وكالات الأنباء الــعربية. فهناك الشكــل الأول الذي تتبناه كــل من الجزائر والعراق وليبيا وعمان والسودان وتونس واليمن الشمالية والجنوبية. وهو يقوم على عدم السماح باستقاء الأنباء الخارجية إلا عبر وكالات الأنباء الوطنية التي تقوم بتلقى هذه الأخبار وإجراء التعديلات اللازمة عليها تنفيلًا لتعليمات السلطة السياسية، ثم تقوم بتوزيعها على الصحف. أما الشكل الثاني فهو يطبق في كل من البحرين · ومصر والأردن والمغرب والكويت وقبطر والعربية السعودية وسوريا والإمارات العربية، حيث لا تقيم الولايات احتكارا على استقاء الأنباء الخارجية، بل يسمح للـصحف بالاشتـراك مباشرة في وكـالات الأنباء العـالمية. ولكن بالـنسبة لـلأخبار الوطنية فإنها تعد احتكارا لوكالات الأنباء المحلية. أما الشكل الثالث والأخير فهو مطبق في لبنان فـقط حيث تجمع بين نظامين في ملكيـة وكالات الأنباء فهي تجمع بين وكالة الأنباء الحكومية وبعض الوكالات الخاصة. ورغم أن الهدف الأساسي من إنشاء وكالات الأنباء العربية هو مقاومة الدور السلبي الذي تعقوم به وكالات الأنباء الغربية ضد العالم العربي ومحاولاتها في تشويه الصورة القومية للشعوب العربية في أذهان العالم الخارجي وتضليل الرأى العام العالمي عن حقيقة مايدور في



الوطن العربى وخصوصا ما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلي. مما ينتج عنه فقدان تعاطف الرأى العام العالمي مع القضايا القومية في العالم العربي وخصوصا القضية الفلسطينية. ورغم وضوح هذا الهدف القومي في أذهان الحكومات العربية عند إنشاء الوكالات، فإن الروح القطرية التي تسيطر على نشاط هذه الوكالات واستخدامها كأداة في تغذية الخلافات السياسية بين الحكومات العربية قد أدت إلى العجز الكامل عن تحقيق هذا الهدف الهام، بل وأصبحت معظم هذه الوكالات تابعة بصورة مقلقة لسيطرة وكالات الأنباء الغربية، كما سنرى في الجزء الخاص بهذه الوكالات. وقد كان أحرى بالحكومات العربية أن توحد جهودها وإمكانياتها في العمل على إنشاء وكالة أنباء عربية تكون الوكالات القطرية الحالية فروعا لها، وتتولى هذه الوكالة التعامل مباشرة مع وكالات الأنباء العالمية. وتقوم بدورها القومي في حماية الاستقلال الإعلامي والثقافي للوطن العربي.

أما المحور الثاني: وهو البعد الدولي للتبعية الإعلامية، فيتعلق بتلك التبعية التكنولوجية التي تدين بها أغلبية الصحف العربية تجاه المؤسسات الغربية التي تحتكر موارد الاتصال مثل بنوك المعلومات ـ المصادر الإلكترونية للمعلمومات المتخصصة ـ وكالات الأنباء وصناعة الورق وأجهزة الطباعة والتصوير، وتتضح لنا خطورة الاحتكار الغربي لتكنولوجيا الإعلام إذا علمنا مدى تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للموارد الإعلامية الأساسية وخصوصا ورق المصحف اللذى ارتفع سعره في الأسواق المعالمية من رقم أسماسي ١٠٠ سمنة ١٩٨٠ إلى ٣٢٩ في ممايو ١٩٧٧ واستمر في الارتفاع منه ذلك الحين. ومن أبرز النتائج السلبية لهـذا الوضع هو استغلاله من قبل بعض الحكومات العربية في تطبيق بعض أشكال الرقابة المقنعة. إذ عمدت هذه الحكومات إلى تقييد استيراد ورق الصحف وتوزيعه طبقا لسياسة محددة تهدف إلى التمييز ضد صحف المعارضة. وهناك مظهر آخر للتبعية التكسنولوچية يتعلق بسوء التوزيع الجغرافي لبنوك المعلومات واحتكار الدول الصناعية المتقدمة لجميع الحقائق والمعلمومات المتصلة بالنشاط المصرفي والصناعي والتحارى والمعلمومات الخاصة بالثروات الطبيعيمة والأحوال المناخمية التي يستم الحصول عليها بالأقمار الصناعية وغيرها. ويؤثر وضع التبعية الذي تعماني منه الدول العربية في هذا المجال تأثيرًا خطيرًا على خططها الإنمائية ويحرمها من



المعلومات الحيوية في مجالات كثيرة وغالبًا ما يعوق موقفها التفاوضي عندما تتعامل مع حكومات أجنبية أو شركات غير وطنية.

وفى نطاق الجدل المثار بشأن التبعية الإعلامية لا يمكن تجاهل الدور الهام الذى تقوم به الشركات غير القومية فى هذا المجال، إذ لا تكتفى هذه التجمعات الهائلة بتعبئة رأس المال والتكنولوجيا وتحويلهما إلى سوق الاتصال، بل إنها تسوق أيضا سلعا استهلاكية ثقافية اجتماعية لا حصر لها تهدف فى الغالب إلى نشر أفكار ومعتقدات تؤدى إلى تعميق الاغتراب الثقافي والاجتماعي لدى شعوب العالم الثالث. وتمارس هذه الشركات تأثيرا مباشرا فى أجهزة الإنتاج الاقتصادى للدول التى تعمل فيها وتلعب دورا مهما فى تسويق ثقافتها، وتتعدد الأمثلة فى الوطن العربي حيث انتشرت فى السنوات الأحيرة فروع وتوكيلات العديد من الشركات المتعددة الجنسية الى توجد مقارها الرئيسية فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية المتعددة الجنسية الساحقة من فروع هذه الشركات توجد فى الدول العربية التي كانت تابعة لنفوذ الدولة الأم سابقا بشكل رسمى أو غير رسمى وخصوصا إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة. والأهم من ذلك هو أن هذه الدول هى موطن وكالات الأنباء العالمية الأربع وهى الوكالتان الأمريكيتان أسوشيتدبرس ويونيتدبرس انترناشيونال ورويترالبريطانية الوكالتان الأمريكيتان أسوشيتدبرس ويونيتدبرس انترناشيونال ورويترالبريطانية وآجنس فرانس برس الفرنسية.

ومما يجدر ذكره هنا أن نسبة عالية من البرامج التلفزيونية تستوردها الدول العربية من الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا. كما أن هناك ٢١ وكالة أمريكية من مجموع ٢٥ وكالة عالمية تحتكر الإعلان الدولي وتوجد لها فروع رئيسية في كل من السعودية وتونس ولبنان ومصر.

ومن الواضح أن الشركات غير القومية تقوم بدور متزايد الحيوية في الأنشطة الإعلامية والثقافية. وذلك كأحزمة ناقلة، يتم من خلالها ترويج القيم الاجتماعية والثقافية من البلدان الأخرى، مما يؤدى إلى فقدان الخصائص القومية المميزة لثقافات الشعوب التى تتعرض لهذه التأثيرات. وتنمو أنشطة هذه الشركات في مجالات توريد البنى الأساسية للاتصال وتداول الأنباء وبرامج الإذاعة والبرامج الجاهرة للاغراض التعليمية وإنتاج الكتب والترجمات ووسائل



الإيضاح المرئية والحسابات الإلكترونية و الأفلام السينمائية وبنوك المعلومات والأجهزة والتدريب وغير ذلك. كما تمارس الشركات غير القومية تأشيرها الرئيسى في تكريس التبعية الثقافية من جانب الدول النامية بالنسبة للدول الرأسمالية المتقدمة من خلال المضامين الإعلامية والشقافية التي تبثها في الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

ويبدو هذا بشكل ملموس فى ازدياد حجم المواد التلفزيونية المستوردة فى الوطن العربى وهى تتضمن البرامج الرواثية القصيرة والمسلسلات الطويلة التى تعد أصلا لمشاهدين من أهل البلد الأصلى ( فى معظم الأحيان أمريكيين).

والواقع أن هناك عددا محدودا من الشركات التلفزيونية الدولية التي تقوم بإمداد معظم دول المعالم الثالث بالبرامج الإخمارية وبرامج الترفيه وتعمد جميع مؤسسات التلفزيون العربية اعتمادا كبيرا على هذه المواد المستوردة. وحجتها في ذلك هي أن ما تنتجه محليا غالبا ما يكون أقل جودة مما تعرضه من مواد مستوردة في البرنامج اليومي. وثمة مشكلات كثيرة تطرحها كميات برامج الأنباء والأفلام والبرامج التسجيلية التي تستوردها الدول العربية، ويتم بواسطتها تسرسيخ صور الحياة الاستهلاكية في الدول الرأسمالية المتقدمة. كما تتعرض مقومات الشخصية العربسية والثقافيسة القومية للستشويه والمسخ والاغستراب الحاد. ومن خلال الشقافة التجارية التي تقوم بـ ترويجها هذه الشركات عبر الصحف وغيرها يتم تشجيع أنماط وعمليات إنتاجيـة واستهلاكية لا تلبي احتياجات المجتمعـات التابعة. بل تؤدي إلى خلق الإحساس بالحاجة إلى التوسع الاستهلاكي. ويمكن أن يتم هذا بصفة خاصة من خلال العلاقات العامة والتسويق والإعلانات الباهظة التكاليف. ويبرز الدور الخطير لهذه الشركات غير القومية من خلال الإعلانات التي تتضمن محتوياتها قيما استهلاكية تهدف إلى تكريس التبعية الثقافية والاجتماعية من ناحية، فضلا عما تمارسه من نفوذ وتأثير على الصحافة والإذاعة سواء في اختيار الأنباء أو فرض نوع من الرقابة من ناحية أخرى. وهنا يكمن التهديد الحقيقي لحرية الصحافة وخصوصا أن معظم الصحف في العالم الشالث لا تستطيع الاستخناء عن المساندة الإعلانية حتى ولـو كانت هـنه الصحف تـابعة اقتصاديـا للحكومات. ومـع كل ذلك



فليس بوسع الشركات العابرة القـومية أن تمارس تأثيرها بالصورة التي عرضناها، ما لم تكسن النخبة السياسية والشقافية في الـعالم العربـي تمنحها الكـثير من التـأييد والمساندة(١).

هذا وتتجسد التبعية الإعلامية في العالم العربي من خلال منظهر آخر بارز أيضا هو وكالات الأنباء الغربية التي سنتناولها بشيء من التفصيل.

### الدور الحقيقي لوكالات الأنباء الغربية

#### في العالم العربي

فى ظل انشغال وكالات الأنباء العربية بالترويج للحكومات العربية والانشغال بمعاركها اليومية ضد قوى المعارضة المحلية وضد الحكومات العربية الأخرى فقدت هذه الوكالات دورها المفترض، وأخلت الساحة تماما للوكالات الأجنبية، ويمكن القول بصفة عامة أن وكالات الأنباء العالمية الخمس التى تحتكر حركة الأنباء حاليا في العالم العربي تعتمد في الأساس على الوكالات الغربية الأربع التى تحتكر حركة سريان الأنباء في العالم العربي منذ نهاية القرن التاسع عشر، ولأن هذه الوكالات قد تأسست وتوطدت قبل ظهور وكالات الأنباء العربية إلى الوجود فقد خلقت أنماطا لسريان الأنباء وأرست تقاليد للعمل الإعلامي جعلها تتمكن من فرض سيطرتها غير المباشرة ، حتى على أساليب العمل في الوكالات العربية ذاتها.

وقد بدأ نشاط وكالات الأنباء الغربية في العالم العربي في عام ١٨٦٠ عندما دعت المصالح البريطانية في القاهرة والخرطوم وعدن ومسقط إلى إنشاء شبكة برقية من إنجلترا إلى هذه المدن العربية. فضلا عن قيام وكالة رويتر باحتكار جمع وتوريع الأنباء في مناطق النفوذ البريطاني في العالم العربي على امتداد الطريق البرقي، ثم أماكن أخرى شملت المعراق وفلسطين. وفي نهاية الحرب العمالمية الأولى احتكرت وكالمة هافاس المفرنسية الأنباء الخمارجية المتى تدخمل سوريا ولبمنان فضملا عن احتكارهما لجمع وتوريع الأنباء الخاصة بمنطقة المغرب العربي. وفي سنة ١٩٤٥ استقل النشاط من هافياس إلى وكالة الأنباء الفرنسية. أما وكالتا الأنباء الأمريكية

١- كاريل سوفانت ويرنارد بيتسى: الانتماءات الاجتماعية والثقافية في نطاق الاقتصاد السياسي الدولى لعلاقات الشمال والجنوب : دورالشركات عبر القومية - مركز دراسات الشركات عبر القومية بالأمم المتحدة - نيويورك - يونيو ١٩٧٩ - ص ١١٧ - ١١٧ .



أسوشيتدبرس ويونيتدبرس فقد حاولتا كسر الاحكتار الفرنسى الإنجليزى فى نهاية الحرب المعالمية الشانية. وبدأت نشاطها فى الكويست والعربية السعودية منذ 1907. وقد مساعدت أزمة قناة السويس 1907 على كسر الاحتكار البريطانى الفرنسى للأنباء لصالح الوكالات الأمريكية. كما ساعدت على تشجيع وكالة الأنباء السوفيتية (تاس) لتوسيع نطاق نشاطها فى العالم العربى، وخصوصا بعد ازدياد الشعور المناهض للإمبريالية، وبسبب موقف الاتحاد السوفيتى من العدوان الثلاثى على مصر 1901 وقد أنشأ الاتحاد السوفيتى فى عام 1971 وكالة نفوستى التى قدمت خدماتها مجانا للصحف العربية من خلال مكاتبها الملحقة بمكاتب تاس. وتتعامل الوكالتان السوفيتيان مع جميع الدول العربية باستثناء السعودية(۱).

وتحتل وكالة الأنباء الفرنسية مركزا قويا فى شمال إفريقيا ولبنان؛ لأن نشرتها تصدر بالفرنسية كما تقدم نشرتها مترجمة إلى الإنجليزية فى منطقة المشرق العربي. وفى عام ١٩٦٩ وقعت الوكالة الفرنسية اتفاقا مع وكالمة أنباء الشرق الأوسط لترجمة نشرتها إلى اللغة العربية وتوزيعها على العالم العربي كله، وكذلك فعلت وكالة رويتر ولكن بالنسبة للمشتركين المصريين فقط.

إن احتكار وكالات الأنباء الغربية لعمليات تداول الأنباء ونشرها على الصعيد الدولى قد ترتب عليه نتيجة أساسية لها خطورتها العالمية، وقد سبق أن أوضحناها. وتتلخص في أن جميع دول العالم الثالث تتلقى ٨٠٪ من الأنباء العالمية من لندن وباريس ونيويورك، وأن هذا الاختلال في تداول الأنباء يمثل الفرق بين كيمية الأنباء المبرسلة من جانب العالم الصناعي إلى المعالم النامي وبين كمية الأنباء المتدفقة في الاتجاه العكسي، ويمكن القول أن وكالات الأنباء المغربية الأربعة لاتخصص إلا حوالي ما يتراوح ٢٠، ٣٠٪ من أنبائها للعالم الثالث كله. وهناك لا تحصص إلا عوالي ما يتراوح ٢٠، ٣٠٪ من أنبائها للعالم الثالث كله. وهناك لا يوجد لبعض وكالات الأنباء الوطنية مراسلون خاصون. فهي تعتمد اعتمادا كاملا على وكالات الأنباء الخارجية للحصول على الأنباء الخارجية تماما، كما تعتمد على

phil Harris: International news Media authority and dependence. in Introduction to \_1 Mass Media in Nigeria: Lagos 1976 P.10



المصادر الحكومية بالدرجة الأولى للحصول على الأنباء المحلية. وتوضح الإحصائيات الخاصة بالتوزيع العالمي لمراسلي وكالات الأنباء العالمية أن أوروبا وأمريكا الشمالية هما الموقعان الرئيسيان لمراسلي الوكالات وأن العالم العربي وإفريقيا يأتيان في المؤخرة والجدول التالي يوضح ذلك.

# التوزيع العالمي لمراسلي وكالات الأنباء العالمية لعام ١٩٧٤

| أوروبا:۲۸٪<br>أمريكا اللاتينية:۱۱٪ | أمريكا الشمالية: ٣٤٪<br>أستراليا وآسيا: ١٧٪ |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| إفريقيا: ٤٪                        | الشرق الأوسط: ٦٪                            |
|                                    | ( العالم العربي )                           |
|                                    |                                             |

وتتفرع من النقطة السابقة حقيقة أخرى تؤكد التبعية الإعلامية في العالم السعربي. وهي تتعلق بنوع التغطية الإخبارية للأحداث الدولية، فقد أوضحت الدراسات العديدة في هذ المجال أن الأحداث التي تقع في الدول الغربية المتقدمة هي المستهدف الأول في التغطية الإخبارية في صحف العالم الثالث. وذلك عكس ما يحدث في الإعلام الغربي.

## التبعية الأكاديمية:

وأخيرا نتعرض لأهم مظاهر التبعية الإعلامية في العالم العربي وهي التبعية الأكاديمية لمعاهد وكليات الإعلام الغربية والتي تعتبر في تصوري السبب الرئيسي للقصور النظري الذي تعانى منه الدراسات الإعلامية في العالم العربي. فضلا عن استمرار خضوعها لمنهج التجربة والخطأ الذي لا يزال يسود الواقع الإعلامي العربي، سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، وتفرض طبيعة القضية (الدراسات الإعلامية في العالم العربي) ضرورة تناولها على مستويين:

## المستوى الأول:

يتعلق بقضية التدريس وإعداد كوادر إعلامية متخصصة.



### أما المستوى الثاني:

فهو يتعلق بـقضيةالبحوث والدراسات الإعلامية، سواء تلـك التى تقوم بها معاهد وكلميات الإعلام بالجامعات العربية، أو التى يتم إنجازها فى المراكز المعلمية المتخصصة مثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر أو اتحاد الإذاعات العربية.

فبالنسبة للمستوى الأول الخاص بتدريس الإعلام في العالم العربي فهناك ١٦ مؤسسة أكاديمية تتراوح ما بين المعاهد والأقسام وكلية واحدة (جامعة القاهرة) لتدريس الإعلام بالوطن العربي.

وتحتل مصر مكانا رائدا في هذا المجال، إذ بدأت بها هذه الدراسات عام ١٩٣٩، بإنشاء معهد الصحافة والتحرير والترجمة التابع لكلية الآداب بجامعة القاهرة ثم تحول إلى قسم للصحافة في عام ١٩٥٤ فكلية مستقلة للإعلام في عام ١٩٧٢. وقد توالى إنشاء معاهد وأقسام الإعلام بالجامعات العربية منذ منتصف الستينيات. وتعانى معاهد وأقسام الإعلام العربية من جملة مشكلات تنحصر في نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة وانفصام العلاقة أو ضعفها بين هذه المعاهد والمؤسسات الإعلامية والصحفية في العالم العربي وضالة الإمكانيات الخاصة بالتدريب أو وجود مكتبات أكاديمية عصرية، غير أن أخطر هذه المشكلات على الإطلاق هو خضوع البرامج الدراسية بهذه المعاهد للمؤثرات الغربية وذلك بنسب متفاونة. ويتضح ذلك في عدة أمور أبرزها مضامين المناهج والمواد التي تدرس بالمعاهد الإعلامية العربية والمنح الدراسية والبعثات، وفي تصميم النظم الدراسية بهذه المعاهد. ومن الملاحظ أن هناك مدرستين تسيطران على الدراسات الإعلامية العربية أولاهما المدرسة الأمريكية ويتضح نفوذها بشكل متزايد في دول المشرق العربي ( لبنان والسعودية ودول الخليج والسودان )

وتمارس نفوذا سافرا في كل من لبنان ومصر من خلال أقسام الإعلام بالجامعة الأمريكية في كل من بيروت والقاهرة.

أما المدرسة الثانية فهي المدرسة الفرنسية في الإعلام ويبدو نفوذها واضمعا في معاهد الإعلام بالمغرب العربي ( تونس ـ الجزائر ـ المغرب ).

وتفتقد المناهج الإعلامية بالمعاهد العربية الرؤية المقومية الشاملة لمتطلبات



واحتياجات الوطن العربي إعلاميا مما يترك آثاره السلبية على تكوين الكوادر الإعلامية المتخصصة، وعلى نوع البحوث التي تقوم بها هذه الكوادر وخصوصا رسائل الماجستير والدكتوراه. حيث يلاحظ أنها تفتقر إلى وجود فلسفة عامة تحدد أولويتها على المستوى القطرى أو القومي. كما تبرز تبعيتها المنهجية في أساليب تصميمها وإجرائها مما يؤثر على عائدها الأكاديمي.

أما المستوى الثانى الخاص بالدراسات والبحوث الإعلامية في المعالم العربي فهو أكثر قدرة على توضيح أبعاد التبعية الأكاديمية. إذ يلاحظ عموما فقر المكتبة العربية فيما تضمنه من دراسات ميدانية أو مؤلفة عن الإعلام العربي. هذا من ناحية حبجم البحوث، أما من ناحية أنواعها (تأليف ترجمة دراسات ميدانية) في للاحظ أن الكتب المؤلفة قليل منها ما يتسم بالأصالة والارتباط بقضايا الإعلام العربي المعاصر مثل (تاريخ الصحافة العربية والتشريعات الإعلامية في العالم العربي، أنماط الملكية في الصحافة العربية، والصحافة العربية والصراع العربي الإسرائيلي، وعلاقة الصحافة العربية بالسلطة السياسية، وموقف ودور الصحافة العربية في التنمية القومية، ومشكلات التوزيع والطباعة، ودور الإعلانات في الصحافة اليومية المعاصرة)(۱).

وللإنصاف لابد أن نشير إلى أن هناك بداية تستحق التشجيع في هذه القضايا والموضوعات، تقوم بها المدرسة الإعلامية المصرية ولكن تعترضها جميع الصعاب التقليدية المعروفة مثل نقص الإمكانات خصوصا في مجالى النشر، وعدم تفرغ أعضاء هيئات التدريس للمتأليف. فضلا عما تعانيه البحوث الميدانية من عقبات وخصوصا أنها تحتاج لفرق بحث جماعية تتولى مسئولية إجرائها ونشرها ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال مراكز البحوث القومية أو المؤسسات الإعلامية علاوة على المعاهد الإعلامية ذاتها.

١ ـ انظر:

ب ـ حمدى قنديل: التدريب الإعلامي في الوطن العربي .. ندوة الدراسات الإعلامية .. الرياض .. ١٩٧٩ .



أـ أحمد الصاوى وحمدى قنديل: معاهد وكليات الإعلام بالوطن العربي جامعة الرياض ـ ١٩٧٩ .

ويلاحظ بالنسبة للكتب المترجمة أنها ليست أفضل، نتيجة لعدم صلاحية مضمون غالبية هذه الكتب للترجمة، وخصوصا الكتب الأمريكية التي تركز في دراستها على وسائل إعلامها فقط، وتحاول من خلالها ترويج المناهج الأمريكية في تدريس الإعلام، وغنى عن الـذكر ما يترتب على ذلك من آثار التشويه الأكاديمي لدى دارسي وباحثى الإعلام نتيجة الالتزام بـدراسة هذه المؤلفات، وتبدو الصورة مثيرة للأسف حينما يترسخ الإعلام الأمريكي في أذهان طلاب الإعلام العرب وكأنه النموذج الذي لا يوجد سواه والجدير بالدراسة والاحتذاء به،

وعندئد لا يمكن الحديث عن الإعلام القومى، حيث تبرز ضرورة إعادة النظر فى مناهج الإعلام العربى، ودراسته كشرط ضرورى لتخريج كوادر إعلامية تنتمى إلى العالم العربى وتلتزم بقضاياه القومية وهمومه الاجتماعية والثقافية. ومن ثم تكون قادرة على تغييره إلى الأفضل والأكثر عدالة.



بقدر ما كشفت حرب الخليج عن بزوغ حقبة جديدة في تاريخ العالم المعاصر لم تكتمل ملامحها بعد، فإنها كشفت وبصورة جلية، الثقوب الهائلة في النظام العربي الراهن، وكان نصيب الإعلام أكبر من سواه إذ برزت قصوراته الذاتية وتبعيته المتعددة المستويات واغترابه عن جماهيره فضلا عن تخليه عن الالتزام بأصوليات الشرف المهني ومقتضياته.

فقد كان الإعلام العربى (في مجمله مع بعض الاستثناءات القليلة)درعا للحكام وسندا للنفوذ الأجنبى ولم ينهض بمسئولياته المهنية والوطنية المفترضة وترك الجماهير العربية المعزلاء تواجه أهوال الحلقة الجديدة من مسلسل تصفية تراث التحرر الوطنى في العالم العربى، دون أدنى محاولة لإنارة الطريق أمامها أو اقتسام المسئولية معها لمواجهة ما حدث.

وإذا كانت تجارب المتحرر الوطنى فى دول الجنوب قد واجهت انتكاسات حادة تمثلت فى الإخفاق الواضح الذى سجلته مشروعات التنمية خلال العقود الثلاثية الماضية وما ترتب عليها من ترسيخ الصور العديدة للتبعية السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية فإن المحاولات التى قامت بها شعوب الجنوب من خلال وجودها فى المنظمات المدولية سواء الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة وعلى الأخص اليونسكو لطرح مطالبها؛ التى تبلورت فى إعداد صيغة عالمية جديدة لكل من النظامين الاقتصادى والإعلامي، هذه المحاولات باءت أيضا بالفشل بسبب التعنت الغربى وهيمنة الولايات المتحدة على مراكز صناعة القرار فى المنظمات الدولية.

وقد جاءت حرب الخليج كى تطرح مجددا أبعاد الأزمة الشاملة التى يعانى منها الإعلام الجنوبي والتى تكمن حلقتها الرئيسية فى حقيقة مركزية واحدة يتفرع منها العديد من الحقائق الأخرى وهى هيمنة مراكز الإعلام الغربية المسماة بالعالمية على حركة الأنباء في العالم واحتكارها لأدوات صنع صورة شعوب الجنوب ممجتمعاته، من خلال مناهج انتقائية لاتركز إلا على الجوانب السلبية كالمجاعات والفيضانات والكوارث والانقلابات العسكرية والحروب الأهلية، كما كشفت هذه



الحرب عن زيف الشعار المسمى بالتدفق الحر للأنباء والمعلومات (\*) الذى أرست مبادئه الولايات المتحدة الأمريكية بعد كسرها للاحتكار الأوروبي في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية إذ تدفقت الأخبار والمعلومات والبرامج الإعلامية والمنتجات الثقافية من المراكز المهيمنة في الشمال إلى الأطراف الفقيرة في الجنوب حيث قام الإعلام العربي بتسليم الراية للإعلام الأجنبي والأمريكي بالذات معتمدا على مصادره وتغطياته وتحليلاته للأحداث مفسحا الطريق أمامه كي يسجل أهدافا جديدة تضمن له إحكام سيطرته الشاملة على عقول ووجدان شعوب المنطقة.

إن الاجترار المتأنى لأحداث حرب الخليج ومتابعة أشكال التعامل الإعلامى معها سواء من جانب الإعلام الغربي بكل سطوته مسموعا ومرثيا ومقروءا أو من جانب الإعلام العربى بتراث التبعية الستى تثقل كاهله وعسجز وتخلف أدواته وممارسيه، يكشف هذا التأمل عن حقائق أربع جديرة بالرصد والتحليل:

## العقيقة الأولى

إن النظام العربى الراهن الذى ولد فى أحضان الاستعمار الغربى فى مواجهة حركة التحرر الوطنى العربية مازالت رموزه تمارس بإخلاص وولاء تامين الوظيفة الأساسية لهذا النظام، ألا وهى خدمة المصالح الغربية وخصوصا الأمريكية على حساب مقتضيات الأمن القومى العربى فى حدوده الدنيا وعلى حساب مصالح الشعوب العربية فى حدودها القصوى.

## الحقيقة الثانية

التى كشفت عنها حرب الخليج بصورة جلية هى تبعية الإعلام العربى مقروءا ومرثيا للإعلام الغربي بصورة شبه مطلقة.

<sup>(\*)</sup> كشف عن زيف هذا الشعار المعروف بحرية تدفق المعلومات استطلاع للرأى قامت به صحيفة(الموند)الفرنسية لعينة من الصحفييسن أثناء حرب الحليج جاء به: أن ٨٤٪ من هؤلاء الصحفييسن يشعرون بأنهم كانوا أدوات بيد السلطات العسكريةو ٢٦٪ منهم غير راضين عن أداء وسائل الإصلام الغربية أثناء الحرب وأن ٥٣٪ متأكدون من هبوط مصداقيتهم لدى الجماهير بعد الحرب.



#### الحقيقة الثالثة

تشير إلى البعد المحلى للتبعية الإعلامية والمقصود بها تبعية الإعلام العربى للحكومات تبعية عمياء لاتراعى أصوليات المهنة ولا مصالح الشعوب.

## الحقيقة الرابعة

تكمن في أزمة الرأى العام العربي الذي عانى من تسلط الأنظمة العربية واعتمادها على خرافة تقوم على الادعاء بقدرتها المطلقة على صنع الرأى العام، كما عانى من ادعاء المشتغلين بالرأى العام باحتكارهم للمعرفة بالجماهير والتعبير عن مصالحها، فضلا عن تخلى وسائل الإعلام العربية عن القيام بأدوارها المفترضة إزاءه.

# أداء الإعلام العربي أثناء حرب الخليج

لاشك أن مناقشة وتقييم أداء الإعلام العربى أثناء حرب الخليج يستلزم رصد الممارسات الإعلامية العربية داخل الوطن العربى وخارجه بهدف التوصل إلى الكشف عن مكامن القصورات وآلياتها وإبراز الأسباب المباشرة والمزمنة ومحاولة استشراف البدائل إن وجدت.

وسوف أقتصر في تناولي على رصد وتحليل مجمل الممارسات الإعلامية العربية دون الدخول في التفاصيل التي ستأتى في إطار دراسة كاملة مازالت في طور الإعداد. ويسمل هذا السرصد كلاً من الإعلام المرئي والمسموع والصحافة العربية مع التركيز على الصحافة المصرية (القومية والحزبية).

احتل الإعلام المرئى والمسموع موقع الصدارة أثناء حرب الخليج وتابع ملايين المشاهدين من شعوب الشمال والجنوب، أحداث الحرب دون تـوقف وعلى مدى الأربع والعشرين ساعة على شاشات التلفزيون وعبر الإذاعة وعبر الإذاعات المحلية والدولية. وبحكم الـتفوق التكنولوجي الـغربي في مجال الاتصال، استطاعت الإذاعات الدولية (المرئية والمسموعة) وعلى الأخص الأمريكية أن تسيطر بـشبكة اتصالاتها المتقدمة على مواقع الأحداث وأن تنقل على الهواء مباشرة ما يجرى على أرض المعارك في الوقت الذي شهدت فيه غياب الإعلاميين العرب من الصحفيين



والإذاعيين عن مواقع المعارك مما أتاح الفرصة الكاملة لشبكات التلفزيون الغربية للانفراد بالمتغطية الإعلامية، وفي ضوء الحظر على أخبار المعارك الذي فرضته القوات المتحالفة تحت القيادة الأمريكية واستخدام طريقة الـ Pools التي تقوم على اختيار بعض المراسلين لتغطية العمليات العسكرية مع إلزامهم بالخضوع للتوجيهات العسكرية المسددة، في ضوء ذلك تمت محاصرة الجماهير في معرفة أخبار الحرب وتطوراتها من خلال ما كانت تسمح بعرضه وإذاعته القيادة العسكرية الأمريكية.

وهنا تمت التغطية الإعلامية لحرب الخليج عبر الصورة والكلمة في إطار الرقية الأمريكية التي تضخم بعض جوانب الحقيقة على حسساب الجوانب الأخرى والتي نجحت في محاصرة المشاهدين بكم هائل من الوقائع المبتورة والمجزأة في سياق يشير الانبهار بالأسلحة المتطورة ويمجد استخدام القوة ويعمد إلى تغييب الأبعاد الأخرى للحرب وأسبابها وضحاياها وأهدافها الحقيقية. وهنا تجدر الإشارة إلى تجربة بيتر أرنت مراسل شبكة الـ CNN في بغداد طوال الحرب واتهامه بالتعاطف مع النظام العراقي وذلك لسببين أولهما الحديث الذي أجراه مع صدام حسين مما أدى إلى تعاطف البعض معه، والسبب الثاني وهو الأهم ويتعلق بتغطية الخارة التي قامت بها طائرات الحلفاء على ملجأ العامرية والتي أظهر خلالها صور جثث لعشرات المدنيين من النساء والأطفال. وقد كان من تأثير هذه التغطية بالذات جثث لعشرات المدنيين من النساء والأطفال. وقد كان من تأثير هذه التغطية بالذات الحرب أنها أدت إلى مصرع الآلاف من الضحايا والمدنيين وأنها ليست كما تزعم القيادة الأمريكية بأنها حرب سريعة ونظيفة ولا تستهدف سوى المواقع العسكرية.

وإذا كان لنا أن نشير إلى الجهد الذى بذلته الإذاعات العربية (المرئية و المسموعة) لتغطية أحداث الحرب في الخليج فهناك مجموعة ملاحظات يمكن إيجازها على النحو التالى:

١- اعتمدت الإذاعات العربية أساسا على الإعلام المصرى الذى تمكن
 تكنولوجيا وإذاعيا وتلفزيونيا من تغطية المنطقة العربية أكثر من سواه من وسائل
 الإعلام العربية المرئية والمسموعة.



٢- سجلت الحرب غياب المراسلين الإعلاميين العرب عن ميادين القتال إلا بعض الاستثناءات القليلة لبعض المراسلين المصريين الله فرضت السلطات العسكرية الأمريكية قيودا شديدة على حركتهم.

٣ اتسمت تقارير مراسلى الإذاعة والتلفزيون بقدر ملحوظ من الضحالة والسطحية واعتمادها على النقل من الصحف والإذاعات الأجنبية وتصريحات الرسميين والعجز عن نقل مواقف الدول التي كانوا يعملون فيها أثناء الأزمة.

٤- عمدت الإذاعات العربية وعلى الأخص المصرية إلى التوسع فى نقل وجهة نظر قوات التحالف وآراء القيادة العسكرية الأمريكية والتجاهل الكامل للطرف العراقي.

٥- لوحظ سيطرة قدر كبير من السلبلة والتناقيض على الأخبار الإذاعية والتلفزيونية في المراحل الأولى من الحرب.

٦- دأب التلفزيون المصرى على إجراء حوارات شكلية منحازة مع المواطنين، استهدفت الإيحاء بتأييد الرأى العام المصرى لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد الطرف العراقي.

٧- قام التلفزيون المصرى باستدعاء عدد كبير من العسكريين المتقاعدين وتقديمهم كخبراء عسكريين في حوارات استهدفت التأكيد على حتمية هزيمة العراق أمام قوات التحالف.

## أداء الصحافة العربية

## أثناء حرب الخليج

إذا كانت شبكات المتلفزيون قد نجحت في احتكار المسرح تماما في الإعلام عن الحرب، فقد بقى للصحافة وظائفها الأصلية في تحليل الأخبار والتعليق عليها بصورة أكثر عمقا وتنوعا، مما لا يتاح للإذاعات المحلية والدولية القيام به. ويلاحظ أن أغلب الصحف العربية التزمت بمواقف حكوماتها أثناء الحرب وانقسمت الخريطة الصحفية في العالم العربي إلى فريقين: الفريق الأول يؤيد العراق وتمثله صحف كل من الميمن والسودان والأردن والجنزائر وتونس وبعض صحف المعارضة في



مصر، بينما تبنت الموقف المعاكس، أى تأييد قوات التحالف بقيادة أمريكا كل من صحف مبجلس التعاون الخليجى وسوريا ومصر. ومثلت صحف المغرب الاستثناء فقد تبنت موقفا مخالفا لسياسة حكومتها التى شاركت بقواتها ضمن قوات التحالف. إذ أجمعت كل من صحف الحكومة والمعارضة على تأييد العراق وإدانة وجود القوات الأجنبية باستثناء صحيفة (البيان) لسان حال حزب التقدم والاشتراكية الماركسى التى انتقدت النظام العراقي وأيدت تحرير الكويت، عن طريق القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، ولذلك تم اختيار رئيس تحريرها ضمن فريق رؤساء تحرير بعض المصحف العربية لإجراء حوار مع الرئيس الأمريكي بعد الحرب (۱).

## أداء الإعلام الهرشى والمسبوع

#### أثناء حرب الخليع

رغم التأييد الإعلامى الذى ناله النظام العراقى من جانب المصحف العربية فى كل من الميمن والسودان وتونس والجزائر والمغرب والأردن وبعض الصحف المصرية للمعارضة، إلا أنه لم ينجح فى إدارة معاركه على المستوى الإعلامى ولم تستطع الصحف العراقية ولا المتلفزيون والإذاعة أن تؤدى دورا مؤثرا خلال الأزمة وحصوصا أنها انهارت فور نشوب الحرب بسبب تركيز الغارات الجوية على مراكز الاتصال والكهرباء. كذلك توقفت جميع الصحف والمجلات العربية التى كانت تصدر فى بعض العواصم الأوروبية بدعم وتمويل عراقى بسبب تجميد أرصدة العراق بعد تشديد الحصار الدولى عليه.

أما الصحافة الكويسية التى شهدت ازدهارا ملحوظا منذ نشوب الحرب الأهلية فى لبنان عام ١٩٧٥ وانتقل مركز الثقل الإعلامى من بيروت إلى الكويت، فقد شهدت انهيارا شاملا بعد الغزو العراقى للكويت حيث توقفت جميع الصحف الكويتية وهى الوطن والأنباء والسياسة والقبس والرأى العام، وكذلك المجلات الكويتية المعروفة مشل العربي واليقيظة والنهضة والمجتمع، وأصدرت السلطات

<sup>(</sup>١) انظر : عرفان نظام الدين: الصحافة العربية وحرب الخليج ـ مجلة الدراسات الإعلامية عدد يوليو ــ سبتمبر ١٩٩١ . ص ١٨ ـ ٦٩ .



العراقية صحيفة النداء .. من دار القيس ولكنها قوطعت من أهالى الكويت وقدم الذين شاركوا فيها من الكويتين إلى المحاكمة بعد استعادة الكويت، وأصدر الكويتيون في المنفى بعض الصحف أثناء الأزمة مثل صوت الكويت من لندن والأنباء من القاهرة، كما أصدرت الحكومة الكويتية صحيفة (الفجر الجديد) ولم تستأنف الصحف الكويتية الأخرى إلا بعد عدة أشهر من زوال الغزو.

### الصحافة المصرية وحرب الخليج

توزعت الصحافة المصرية إلى فريقين رئسيين أثناء حرب الخليج أولهما يتضمن الصحف التى اتخذت موقفا مؤيدا على طول الخط لسياسات كل من النظام المصرى والولايات المتحدة الأمريكية في معالجتها للأزمة، أما الفريق الثاني فيشمل الصحف التى نددت بسياسات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة أثناء أزمة الخليج، ويضم الفريق الأول كلاً من صحف الأهرام والأخبار \_ (أخبار اليوم) والجمهورية والمساء والوفد ومجلات المصور وآخر ساعة وروز اليوسف وصباح الخير وأكتوبر وحريتي، يغلب على هذه الصحف الانتماء الرسمى الحكومي باستثناء صحيفة الوفد اليومية الصادرة عن حزب الوفد الجديد.

وقد تشكل موقف هذه الصحف من حرب الخليج فى ضوء مجموعة من المقولات التى تمحورت حولها معظم المادة الإعلامية المنشورة بها ويمكن تلخيصها على النحو التالى:

 العزو العراقى للكويت جريمة سافرة لا مبرر لها وستؤدى إلى تقويض العلاقات العربية ــ من أساسها وهى جريمة ينبغى عقاب مرتكبيها بشتى الوسائل المكنة ومهما كانت النتائج.

٢ ـ أن النظام العراقى فاسد يجب الخلاص منه بأية وسيلة وهو نظام ديكتاتورى لم تشهد المنطقة له مثيلا ولم يعد فى الإمكان التعامل معه فى الحاضر أو المستقبل، وأن الرئيس العراقى مجرم عريق ويحفل تاريخه السياسى بالاغتيالات السياسية وهو إنسان غير جدير بالثقة فقد خدع الرئيس المصرى وملك السعودية حينما أكد لهما أنه لن يغزو الكويت.



- ٣\_ أن الكويت بلد صغير مسلم مـسالم لا حول له ولا قوة ويجب مساندته بكافة الوسائل المادية والمعنوية.
- ٤. أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على تـطبيق قواعد الشرعية الدولية
   وأنها لن تسمح ومعها المجتمع الدولى للعراق بأن يبتلع الكويت فى ظل
   نظام عالمى جديد يضع أسس الوفاق بين القوتين العظمين.
- ٥- أن الدول العربية التى أيدت العراق أو اتخذت موقفا محايدا إزاءه هى
   دول تستحق العقاب ويجب تلقين رعمائها الخونة درسا جزاء سوء
   تقديرهم.
- ٦- أن مصر عازمة على تـطبيق اتفاقية الدفاع العربـ المشترك بإرسال قوات
   إلى منطقة الخليج لتحرير الكويت وحماية الأراضى المقدسة.
- ٧\_ أن موقف النظام المصرى طوال الأزمة هو الحكمة بعينها ولذلك يحظى
   بتقدير خاص من المنظومة الدولية.
- ٨ـ أن التدخل الأمريكي في المنطقة أمر مـشروع لا مفر منه لتحرير الكويت
   وأن قيادة الولايات المتحدة لقوات التحالف يبدو طبيعيا ولا ينبغي أن يثير
   حساسيات من أي نوع.
- ٩\_ أن جيش صدام بالغ القوة فهو يحتل المرتبة الرابعة بين أقوى الجيوش فى
   العالم ومن ثم فإن هذا الحشد العسكرى غير المسبوق فى الخليج مبرر تماما
   لضمان نجاح قوات التحالف فى مهمتها.
- ١- أن جميع المبادرات لتفادى اندلاع الحرب أصطدمت بالعناد العراقى وهكذا لم يعد أمام العالم سوى سحق النظام العراقى بكل الوسائل لإنهاء احتلاله للكويت.
- 11- أن الانتصار جاء مبينا لقوات التحالف بفضل جسارة قوات الـتحالف وخاصة القوات المصرية فـضلا عن التكنولوجية العسكرية الأمريكية التى تستحق كل تقدير وإعجاب.



۱۲ ـ أن الشعب و الجيش العراقي يستأهلان الدمار الذي لحق بهما، مادامهذا الشعب وذلك الجيش يقبلان ببقاء صدام حسين رأسا للسلطة في البلاد.

كانت هذه هي أبرز المقولات التي شاعت في صحف الفريق الأول التي أيدت بلا تحفظ تشكيل قوات التحالف، تحت قيادة الولايات المتحدة لحل أزمة الخليج عسكريا. ولكن يلاحظ أن هذه الصحف قد تفاوتت في معالجتها لوقائع الأزمة والحرب في الخليج سواء من الناحية الكمية أو الكيفية. ويعزى هذا التفاوت إلى التباين القائم بين هذه الصحف من حيث دورية صدورها كصحف يومية وأسبوعية وشهرية فضلا عن الاختلاف بين ثقافات رؤساء التحرير والمواقع التي يشغلها كل منهم داخل منظومة (السلطة والصحافة) فضلا عن التباينات بين الكوادر الصحفية داخل كل صحيفة.

يلاحظ مشلا أن صحيفة أخبار اليوم قد أفردت مساحات كبيرة لمقالات وتحليلات لم تتجاوز طاقتها التحليلية تدبيج الشتائم للرئيس العراقى والقادة العرب الذين اتخذوا موقفا محايدا أو رافضا لتدمير العراق. وشارك كتاب الأعمدة فى هذه الصحيفة فى تبرير كافة الخطوات، للإجهاز على قدرات العراق وتدميرها وكان الاستثناء الوحيد فى هذا الإطار حسين فهمى الذى حرص على التأكيد على ضرورة تجاوز الأزمة بالحلول السلمية كما كان حريصا على بلورة مفهوم الشرعية الدولية ووضعه فى سياقه الصحيح مشككا بقوة فى احترام الولايات المتحدة لهذا الغطاء الدولى الذى دمرت فى حمايته شعبا وجيشا عربيين.

وتبنت جريدة الأخبار نفس أسلوب شقيقتها أخبار اليوم مستعينة بنفس القوالب الصحفية مع اختلاف الأقلام والكتاب، وإذا كانت جريدة المساء أكثر الصحف القومية انضباطا في ولائها المطلق لوجهة النظر الرسمية فإن صحيفتي الأهرام والجسمهورية خرجت منهما بعض الأصوات المتفرقة تعارض بعض السياسات المعمول بها في مواجهة الأزمة محليا ودوليا وعلى الأخص صفحة الحوار القومي ومقالات يوسف إدريس وصلاح الدين حافظ في جريدة الأهرام وكتابات كامل زهيري وناجى قمحة في الجمهورية.



أما المجلات القومية فهى تنقسم إلى فريقين يضم الفريق الأول كلاً من مجلات آخر ساعة وأكتوبر وحريتى وصباح الخير وقد تبنت هذه المجلات دون تحفظ رؤية النظام السياسى فى معالجته للأزمة ولم تسمح لوجهة النظر الأخرى أن تطرح على صفحاتها.

ويضم الفريق الشانى من المجلات المقومية كملاً من المصور وروزالميوسف والهلال الشهرية وقد أيدت الموقف الرسمى من الأزمة ولكنها أفسحت مساحة لوجهة النظر الأخرى للتعبير عن مواقف معارضة لأطروحات النظام.

وتميزت افتتاحيات المصور بالأسلوب العقلانى فى التعبير عن تصورات النظام للأزمة وخطأ حسابات النظام العراقى وحذر رئيس تحريرها مكرم محمد أحمد من التداعيات الخطيرة للحرب على الخريطة العربية برمتها كما أظهر فى كتاباته تعاطفا مع الشعب العراقى.

وفى مجلة روزاليوسف حققت كل من أقلام فيليب جلاب وأحمد حمروش وفتحى غانم وعبد الستار الطويلة الـتوازن النسبى لموقف هذه المجلة من أزمة حرب الخليج.

أما الفريق الثانى من الصحف المصرية والذى عارض سياسات النظام المصرى واتخذ موقف الستنديد والإدانة لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فهو يضم كلا من الأهالى والشعب ومصر الفتاة واليسار ( الشهرية). وقد تحددت مواقفه من خلال المقولات التالية:

- 1- إن النظام العراقى قد أخطأ بغزوه للكويت وهو عمل يستحق الإدانة ولكن لا يجب إغفال الملابسات التى أحاطت بهذا الحدث ومبرراته التى تتلخص فيما يلى:
- أ اعتداء الكويت على حقول البترول العراقية في الجنوب(الرميلة) مستغلة انشغال العراق بالحرب مع إيران.
- ب ... تعمد الكويت إغـراق السوق البترولية لخفض أسعار الـبترول وما سببه ذلك من خسائر فادحة للاقتصاد العراقي.



- جــ عدم استبعاد فسهم هذا الغزو في سياق التآمر الأمريكي ــ الإسرائيلي . ويشــار هنا إلى مــوضوع السفــيرة الأمريكية في بــغداد وإعطاء الــضوء الأخضر بالغزو.
- ١- إن صدام حسين هو الحليف الذي أقامت معه القيادة المصرية تحالفا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا تمثل في مجلس التعاون العربي، وهو الزعيم الذي أضفت عليه وسائل الإعلام المصرية صفات البطولة والزعامة والصلابة، فهل تاريخه المشين كان خافيا عن السياسسة المصرية ـ وإذا لم يكن كذلك فلماذا تحالف مع قائد بهذه الصفات؟
- ٣- إن النظام العراقى بشمولية وديكتاتوريته لا يمثل الاستثناء في العالم العربى، وفي كل الأحوال لابد من استمرار مد جسور المصلة بين الشعبين المصرى والعراقى، بعيدا عن أية ضغوط. وعلى النظام المصرى أن يتبنى موقفا غير منحاز لأى طرف من أطراف الأزمة. ومن هذا المنطلق هاجمت تلك الصحف بشدة إرسال قوات مصرية إلى الخليج لشن عدوان على العراق تحت قيادة الولايات المتحدة.
- ٤- إن الكويت تمثل شركة مالية كبرى على شكل دولة وتقوم بإدارة شئونها المالية الطائلة أسرة بدوية لم ولن تراعى المصالح القومية العربية. وفى إطار تلك المقولة بلورت تلك السصحف المقارنات السصارخة التى نتجت عن الأسلوب غير العادل فى توزيع الثروة داخل السوطن العربى حيث تستثمر الثروات الخليجية الهائلة فى بنوك الغرب فى حين لا يبقى إلا الفتات للدول العربية الفقيرة. فضلا عما تتسم به أساليب أمراء الخليج فى الإنفاق السفيه واللا أخلاقى.
- ٥- إن الولايات المتحدة لم تأت إلى منطقة الخليج للدفاع عن شرعية دولية مزعومة أو للحفاظ على ما أسمته النظام الدولى الجديد وإنما دفعت بجيوشها إلى المنطقة للدفاع عن مصالحها ولتدمير القوات العربية لحساب الكيان الصهيوني، وكى تبعث برسالة إلى شعوب المنطقة، بأن السيد الأوحد في العالم الآن هو الولايات المتحدة.



- ٦- إن العقاب الاقتصادى الذى فرض على النظام العراقى لم تقع تبعاته إلا على المشعب العراقى الذى يعانى أوضاعا اقتصادية بالغة الصعوبة، وكذلك العقوبات الإقتصادية التى فرضتها دول الخليج على الدول العربية التى اتخذت موقفا محايدا أو مؤيدا للعراق وأن هذا النوع من الضغوط جدير بكل إدانة.
- ٧- إن النظام المصرى بإرساله قوات عسكرية إلى الخليج كى تحارب ضد الشعب تحت قيادة أمريكية ودون مشاو رات شعبية قد امتهن كرامة الشعب المصرى كما حرم الإدارة المصرية من القيام بأية وساطة حقيقية وفعالة، لحل الأزمة سلميا، فضلا عن تهافت الإدعاء بالتزام مصر ببنود أتفاقية الدفاع العربي المشترك وأين هذا الالتزام في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بلد عربي هو لبنان واحتلال الكيان الصهيوني لأراض فلسطينية وأردنية وسورية ولبنانية؟!.
- ٨ إن موقف النظام المصرى طوال الأزمة كان متوافقا مع التحالف الدولى ولذلك حرم نفسه من أية خيارات أخرى تتفق مع المصالح الوطنية أو القومية للشعب المصرى. وإن الإشادة التي تلقتها القيادة المصرية من الجانب الأمريكي والغربي والخليجي هي من قبيل الامتنان الذي يشعر به هؤلاء تجاه من ساعدوهم.
- ٩- إن التدخل العسكرى الأمريكى ومعه قوات التحالف يمثل أكبر كارثة يمكن أن تقوض النظام العربى من أساسه وسوف يظلل بآثاره الخطيرة جميع دول المنطقة ولن يستفيد منه سوى أعداء العرب وبعض ملوك البترول.
- ١- إن جيش العراق يمثل قدرة هائلة تضاف إلى الرصيد العربى في معارك الأمة العربية ضد أعدائها الحقيقيين، ولذلك يجب العمل على استبعاد أية حلول عسكرية تهدف إلى تصفية الجيش العراقي.



١١ إن الحرب خيار أمريكى سيفرض على الجميع حتى نهاية الشوط، وفى مقابل هذا فإن الجيش والقيادة العراقية قبلا التحدى وسوف ينزلان بالقوات المتحالفة خسائر فادحة!

11- إن الشعب والجيش العراقي قد أنزل بها خسائر فادحة نتيجة حرب شرسة غير متكافئة وأن الدمار الذي لحق بالشعب العراقي سيتحمل نتائجه أمام الستاريخ كل من وقف إلى جانب الولايات المتحدة وشارك في الإجهاز على ذلك البلد العربي، وأن الانتصار الأمريكي في الخليج ليس انتصارا عربيا ولن يكون وسيدفع العرب ثمن هذا الانتصار من كرامتهم الوطنية ومكانتهم وقدراتهم إلى مدى رمني بعيد.

11- إن الولايات المتحدة تعمد إلى إذلال العرب وتركيعهم فى شخص الرئيس العراقى، فهى تحتل جزءا من الكيان العراقى وتمر على إسقاطه كشرط لرفع العقوبات رغم موافقة الجانب العراقى على شروط وقف إطلاق النار.

وقد شهدت صفحات الأهالي التي عارضت السياسة المصرية الرسمية في الخليج اختلافات في الروى تمثلت في كتابات إسماعيل صبرى عبد الله وإبراهيم سعد الدين وفواد زكريا.

كذلك خالف نعمان جمعه نائب رئيس حزب الوفد الخط العام لمصحيفة الوفد، التي أيدت وجود المقوات الأجنبية في الخليج حيث أدان المتحالف الغربي بقيادة أمريكا وأبدى تعاطفا شديدا مع الحقوق الموطنية للشعب الفلسطيني ووصف الرئيس الأمريكي بالبلطجي الأكبر.

والملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها بالنسبة لممارسات الصحافة المصرية (المقومية والحزبية) أثناء حرب الخليج تنحصر في غلبة الطابع المدعائي وسيطرة الانفعال السياسي على مقتضيات الأداء المهني (إلا بعض الاستئناءات القليلة) مما حرم الرأى العام المصرى والعربي في رأينا من حقوقه الإعلامية وساعد على توسيع الفجوة المعرفية بين الجماهير وعمق أزمة الثقة القائمة بين الصحافة المصرية وقرائها.



# القضايا الإعلامية التى برزت أثناء حرب الخليع

ماعدت حرب الخليج على إبراز بعض القضايا الـقديمة التى تتعلق بـتبعية الإعلام العربى (المتعددة الأوجه والمستويات) والتى برزت تجلياتها كأوضح ما تكون خلال أزمة الخيليج، كما طرحت الحرب قضايا جديدة لم تـأخذ بعد حقها من الدراسة والتأمل تتعلق بأزمة الإعلاميين العرب من الصحفيين والإذاعيين ومراسلى وكالات الأنباء. ولعل أهم تلك القضايا أزمة الرأى العام العربى أو الجماهير العربية التى زيفت إرادتها على أيدى بعض الحـكام وزيف وعيها على أيدى الإعلام، كما أجهزت الحرب على حقوقها في المشاركة في صنع القرارت المصيرية لأوطانها.

### آليات ومستويات التبعية الإعلامية

#### في حرب الخليج

وقد يكون من المجدى أن نتعرض بشئ إمن التفصيل لقضية الـتبعـية الإعلامية: مستوياتها وآلياتها وتجلياتها في حرب الخليج.

وفيما يتعلق بمستويات الستبعية الإعلامية في الوطن العربي هناك مستويان رئيسيان تتداخل في إطارهما الآليات كما تتفاعل التجليات والمظاهر.

المستوى المحلى ويتضمن تبعية وسائل الإعلام للحكومات العربية من ناحية الملكية وسلطة إصدار التشريعات والقوانين الإعلامية ورسم السياسات الإعلامية والسيطرة على مصادر الأنباء من خلال ملكية وكالات الأنباء والإشراف على إدارتها. وأخيرا الستحكم في مضامين المواد الإعلامية المنشورة والمذاعة من خلال الرقابة، فضلا عن السيطرة على الروابط والمنقابات الصحفية والإعلامية وحظر قيامها في بعض الدول العربية، وعندما نتأمل الخريطة الإعلامية في الوطن العربي تبرز أمامنا حقائق ثلاث تجسد في مجملها ما يعرف بالميات الإعلام على المستوى العربي.

أولا: .. يسود الـوطن العربـى النمط الحـكومى فى مـلكية وسـائل الإعلام المسموعة و المرئية، وكذلك بالنسبة للصحف إلا بعض الاستثناءات التى تتمثل فى



وجود بعض الصحف المستقلة والعديد من المصحف الحزبية التي اعتمد في تمويلها على موارد فردية أو حزببية مثل(مصر ـ المغرب ـ تونس ـ بعض الدول الخليجية).

ثانيا: \_ تبدو سيطرة الحكومات العربية على مصادر الأنباء العربية، ويبلغ عددها ١٨ وكالة أنباء، وقد أنشئت في الأصل لمواجهة التحيز والتشويه الذي تفوم به وكالات الأنباء السغربية لأنباء وأحداث العالم العربي. ولكن سرعان ما سيطرت عليها الروح القطرية واستخدمت كأداة في تغذية الخلافات السياسية بين الحكومات العربية، بل وأصبحت خاضعة بصورة مقلقة لسيطرة وكالات الأنباء الغربية.

ثالثا: تمارس الحكومات العربية رقابة مشددة على وسائل الإعلام وخصوصا الصحافة وغالبا ما تستند الرقابة على الصحف العربية إلى قوانين مدونة ولكنها فى كثير من الأحيان تستند إلى السلطة التقديرية للحكومات. وتتخذ الرقابة أشكالا متنوعة ولكنها كثيرا ما تشمل الموضوعات التي تمس أمن وسلامة النظم العربية الحاكمة. ولا شك أن أخطر أشكال الرقابة الشائعة اليوم فى الصحافة العربية هى الرقابة الذاتية، التي يمارسها رؤساء التحرير والصحفيون من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى وجود رقيب رسمى.

هذه هي آليات التجربة الإعلامية على المستوى المحلى (عربيا) فماذا عن آليات التبعية الإعلامية في العالم العربي على المستوى الدولي؟

نظرا للتداخل الذى تستميز به آليات التبعية الإعلامية محليا ودوليا فى إطار العالم العربى، سوف نعرض آليات التبعية على المستوى الدولى قبل أن نتتقل إلى رصد تجليات هذه التبعية أثناء حرب الخليج وخصوصا أن هذه التجليات قد تفاعلت خلال الحرب بحيث يصعب فرزها وتحديد أصول كل منها والتمييز بين مظاهر التبعية الناتجة عن العوامل المحلية وتلك التى فرضتها الهيمنة الدولية، ومن هنا نلاحظ أن المستوى الدولى للتبعية الإعلامية فى العالم العربي يستضمن التبعية التكنولوجية التى تدين بها جميع وسائل الإعلام العربية تجاه المؤسسات الغربية التى تحتكر موارد الاتصال مثل بنوك المعلومات والمصادر الإلكترونية للمعلومات المتخصصة المتعلقة بالنشاط المصرفى والصناعى والستجارى والمعلومات الخاصة بالثروات العليعية والأحوال المناخية التى يتم الحصول عليها عن طريق الأقمار بالثروات العليعية والأحوال المناخية التى يتم الحصول عليها عن طريق الأقمار



الصناعية، ويؤثر هذا المعمل بالتحديد تأثيرا خطيرا على الخطط الإنمائية في العالم العربي، إذ يمحرم الحكومات العربية من المعلومات الحيوية في مجالات كثيرة، وغالبا ما يعوق موقفها التفاوضي عندما تتعامل مع الحكومات الغربية أو الشركات المتعددة الجنسية.

وتشمل التبعية التكنولوجية صناعة الورق وأجهزة الطباعة والتصوير وتبرز الإعلانات كآلية رئيسية تعتمد عليها الشركات المتعددة الجنسية لتسويق ثقافتها وسلعها الاستهلاكية في العالم العربي، حيث يلاحظ انتشار العديد من فروع وتوكيلات هذه الشركات في معظم البلدان العربية، وتتبع في الغالب الدول الغربية ذات النفوذ السياسي والثقافي المهيمن مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا، وجدير بالذكر أن الاحتكار الأمريكي لوكالات الإعلان في العالم (٢١ وكالة أمريكية من خلال مجموع ٢٥ وكالة عالمية للإعلان) يمارس نفوذا واسعا في العالم العربي من خلال فروعه الرئيسية في كل من السعودية وتونس ولبنان ومصر.

وتأتى فى النهاية وكالات الأنباء الغربية لتتويج الهيمنة الإعلامية على العالم العربى من خلال احتكارها لحركة سريان الأنباء فى العالم العربى منذ نهاية القرن التاسع عشر. ولأن هذه الوكالات قد تأسست وتوطدت قبل ظهور وكالات الأنباء العربية إلى الوجود فقد خلقت أنماطا لسريان الأنباء وأرست تقاليد للعمل الإعلامي جعلتها تتمكن من فرض سيطرتها بصور عديدة حتى على أساليب العمل فى الوكالات العربية ذاتها. فضلا عن انشغال وكالات الأنباء العربية بالترويج للحكومات العربية والانشعال بمعاركها اليومية ضد المعارضة المحلية وضد المحكومات العربية الأخرى، مما أخلى الساحة تماما للوكالات الإجنبية. وقد احتكرت هذه الوكالة الساحة الإعلامية أثناء حرب الخليج بصورة ملحوظة ساعد احتكرت هذه الوكالات وارتباك حركتها وعجزها عن استيعاب الحدث.



### تجليات التبعية الإعلامية فى

#### حرب الخليج

تتباين تجليات التبعية الإعلامية أثناء حرب الخليج وتتنوع صورها ما بين الإعلام المرشى والمقروء، ولكن تتميز جميعها بالكثافة وثقل الوطأة حيث تبرز العلاقة العضوية بين الإعلام الغربى وأنظمة الحكم، ويتجلى الانفصام الملحوظ بين هذا الإعلام والرأى العام العربي.

وقد أبرزت حرب الخليج هذا الوضع الفريد في موقف أجهزة الإعلام المصرية المقروءة والمرئية.وهناك حادثان جديران بالتأمل، يتعلق الحادث الأول بموقف الإعلام المصرى وخصوصا الصحافة من القيادة السياسية العراقية، إذ درجت الصحف المصرية على تمجيد هذه القيادة وعلى الأخص ما يتعلق بشخص الرئيس العراقي خلال الأعوام الماضية، وقد بدأ هذا التوجه مع بدايات الحرب العراقية الإيرانية وتصاعد مع محاولات النظام العراقي لتعبئة الإمكانات المصرية لخدمة الموقف العراقي في الحرب وللترويج للقيادة العراقية في العالم العربي. ورغم سوء المعاملة التي تعرض لها العمال المصريون في العراق، فإن ذلك لم يؤثر في موقف الصحافة المصرية من النظام العراقي. ولكن عندما قررت الحكومة المصرية الانضمام الأمريكي في الخليج تغير على الفور موقف الصحافة المصرية بنسبة ١٨٠ درجة الأمريكي في الخليج تغير على الفور موقف الصحافة المصرية بنسبة ١٨٠ درجة دون مقدمات ودون تهيئة للرأى العام.

وهذا يكشف لنا أحد التجليات المزدوجة في التعبئة الإعلامية حيث يتدرج سلم التبعية من التبعية العضوية وتدين بها وسائل الإعلام المصرية للنظام السياسي المصرى وتشغل موقع الصدارة في الولاء والخضوع المطلق من جانب الإعلاميين والصحفيين، ثم يليها أنواع أخرى من التبعية تتفاوت أهميتها وموقعها على خريطة الولاء والطاعة طبقا للمصالح الذاتية والمهنية لهؤلاء الإعلاميين، وقد أبرز هذا الحادث بجلاء نوعا آخر من التبعية الإعلامية أظهرته الملابسات الجديدة الطارئة ألا وهو التبعية الثانوية وكانت تدين بها الصحف (القومية) في مصر للنظام العراقي الذي استشمر أرصدة مالية كبيرة للإبقاء عليها، ثم تغير الحال بعد نشوب حرب



الخليج وانتقال الولاء إلى قوات التحالف، ويقودنا هذا إلى نقطة أخرى هامة وهى تحول الصحافة المصرية إلى سوق لا تتحكم فى آلبياتها ومواقفها مقتضيات المهنة وحقوق الرأى العام المصرى والعربي بقدر ما تسيطر عليها دواثر الاستثمار الخاضعة لنفوذ الحكومات العربية التى تتوافق مصالحها مع توجيهات النظام السياسي المصرى. ولما كان من الصعب الاعتماد فقط على جهود هؤلاء الصحفيين من خلال منابرهم المصرية الرسمية لذا كان من الضروري إنشاء منابر أخرى، يتم من خلالها استقطاب الفائض من جهد النخبة الإعلامية في مصر، ومن هنا نشأت وانتشرت في مصر المؤسسات الفرعية لبعض الصحف العربية واتخذت شكل المكاتب الصحفية والتي يعمل بها مئات الصحفييين الشبان، والتي تعمل للترويج لسياسات الحكومات العربية بما لا يتعارض مع السياسات المصرية؛ ولذلك كان من الضروري أن تترك المهام الكبرى لرؤساء تحرير الصحف القومية وتكتفي هذه المكاتب بالأدوار

وعندما يطرأ أى خلاف بين الحكومة المصرية وإحدى الحكومات العربية ذات النفوذ الإعلامى فى مصر يظهر مردود هذا الخلاف على المستوى الإعلامى والصحفى فى شكل تناقض أو انقلاب قد يصعب على البعض تفسير بواعثه وأسبابه.

أما الحادث الثانى فهو يعكس أحد التجليات التقليديية للتبعية الإعلامية فى إطارها العضوى ويتعلق بالوجود العسكرى المصرى فى الخليج، وقد شاركت وسائل الإعلام المصرية فى تمجيده. وابراز ضرورته وأهميته لتأكيد موقع مصر وثقلها فى المنطقة وما استبع ذلك من تمجيد لقوات التحالف للدور الأمريكى فى الخليج. وعندما قررت مصر سحب قواتها من الخليج فى سياق يسوده الإحباط نتيجة الخلاف تغير على الفور موقف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتبارى الصحفيون الرسميون فى إبراز سلبيات الوجود العسكرى المصرى فى الخليج مع التجاهل التام لمشاعر الرأى العام المصرى فى الحالتين، والإغفال المتعمد لمقتضيات الأداء المهنى ومواثيقه.



هذا بالنسسبة لمواقف الصحافة المصرية والصحفيين الرسميين في مصر.

أما تجليات التبعية الإعلامية في مجال الإعلام المرثي، فقد أسهمت سيطرة الحكومات المطلقة على الإذاعات المرثية والمسموعة وتوجيهها لدعم سياستها إلى إهدار مصداقية هذه الوسائل وانصراف الجمهور عنها واعتماده على قنوات الاتصال الدولية وخصوصا أثناء الأزمات. وهنا يأتى دور القناة التلفزيونية الأمريكية التى كانت مصدرا أساسيا للمواطنين العرب لمتابعة أخبار الحرب في الخليج بعيون أجنبية تحمل تحيزاتها العضوية ضد العرب ولها مواقفها المعروفة من كل ما يجرى على الأرض العربية.

هذا علاوة على الانبهار الذي بلغ مداه الأقصى في الإذاعات المرثية الذي تجلى في الأسلوب الذي كانت تذاع به أنباء الحرب المنقولة عن المصادر الأجسنية والحوارات التي أجراها التلفزيون المصرى والتي استهدفت غزو عقول المشاهدين العرب، بالتعبير عن السعادة الفائقة لانتصار قوات التحالف حتى ولو كان الثمن آلاف الضحايا من أبناء المشعب العراقي. والواقع أن هؤلاء الإعلاميين قد تفوقوا في إظهار توحدهم مع أهداف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على حساب المصالح الحقيقية لأبناء وطنهم العربي وأشقائهم، وعلى حساب التزاماتهم المهنية.

ويأتى التجلى الأخير الخاص بمصادر المعلومات فقد أدى غياب الإعلاميين العرب عن ميادين المعارك إلى الاعتماد شبه الكامل على المصادر الأجنبية التى تمثلت فى الصحف الغربية وتقارير مراسليها فى الخليج والنقل عن الإذاعة المرثية الأمريكية والإذاعات المسموعة الأجنبية بما ساعد فى النهاية على نجاح الإعلام الغربى والحكام العرب فى إحكام الحصار حول الرأى العام العربي، فلم يعد يسمع ولا يرى ولا يقرأ إلا ما تسمح به الحكومات العربية وإعلام قوات التحالف الخاضع لتعليمات القيادة العسكرية الأمريكية.

## حصاد الأزمة

إذا كانت حرب الخليج قد هزت ماتبقى من مسلمات واهية تتعلق بحرية الإعلام والصحافة على المستوى الدولى أو العربى، فإنها قد أكدت حقائق أخرى أدى غيابها وتغيبها إلى ترسيخ دعائم الأزمة الراهنة التى يعانى منها النظام العربى



ككل ويشغل الإعلام مسكان الصدارة فيها. وتشير الحلقة الرئيسية لهذه الأزمة إلى استمرار المديكتاتوريات السافرة و المقنعة في العالم العربي وحرصها على إعادة إنتاج الأزمة بمصور وتداعيات متباينة من خلال احتكارها لمصادر المشروة وآليات الفعل السياسي وسيطرتها المطلقة على أدوات تشكيل الوعمي سواء في التعليم أو المثقافة أو الإعلام.

والآن أصبح واضحا أن الممارسات الإعلامية في العالم العربي سواء في فترات السلم أو الازمات، تتحكم فيها فلسفة كاملة تعمل على إعادة إنتاجها بصورة عديدة. هذه الفلسفة تدين بالتبعية شبه الكاملة للنظريات الغربية التقليدية في الإعلام مضافا إليها السمات الخاصة بالواقع السياسي والاجتماعي في الوطن العربي والتي تتمثل في سيطرةالنظم الأوتوقراطية والديمقراطيات الشكلية والفكر السلفي والنظرة الاستعلائية للجماهير. فالإعلام العربي ينساب في اتجاه رأسي من أعلى إلى أسفل من الحكام الى المحكومين، ومن النخبة إلى القاعدة، ويقوم بدور أساسي في عمليات الضبط الاجتماعي وحماية الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة.

ومن الواضح أن هذه السياسات الإعلامية التى تستند إلى فلسفة لا تحترم عقلية الجماهير ولا تحرص على تلبية احتياجاتها الإعلامية والاتصالية، هى التى تجعل قياس الرأى العام من المحرمات، ولذلك لا تلجأ الحكومات إلى قياس استطلاع الرأى العام العربي إلا في حالات استثنائية وفي أغلب الأحيان تستخدم نتائج هذه الاستطلاعات في وضع المزيد من القيود والضوابط على حركة الجماهير واستخدام أساليب مبتكرة لتزييف وعيها.

وإذا كانت الجماهير العربية تعد الضحية الأولى والدائمة للسياسات الحكومية في مجال الإعلام والاتصال فإن هذا لا يعنى إغفال الوجه الآخير للأزمة، حيث تبرز مأساة الإعلاميين العرب الذين يعانون من جملة أزمات أبرزها فقدان مصداقيتهم لدى الجماهير العربية، وتكمن مأساة هؤلاء الإعلاميين في سبب رئيسي ذي شقين أولهما يتعلق بتفريطهم في حقوقهم المهنية والسياسية نما ترتب عليه إهدارهم لمسئولياتهم الاجتماعية والمهنية، والمقصود بحقوق الإعلاميين العرب توفير



الأمان الكامل لهم في مجالات عملهم من خلال إرساء مجموعة من التشريعات التي تضمن لهم عدم الاعتداء على كرامتهم المهنية وحقوقهم الاقتصادية والسياسية سواء من جانب الحكومات أو من جانب رؤسائهم في العمل، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال دعم الدور الذي تقوم به الروابط والنقابات المهنية التي تتولى الدفاع عن حقوق الإعلاميين المهنية والإنسانية. أما المسئوليات الاجتماعية الملقاة على عاتق الإعلاميين العرب والتي أهدروها مقابل الحصول على الاستقرار المادي والأمان السياسي المزيف فإنها تتمثل في ضرورة التزام هؤلاء الإعلاميين بالإطار الوطني والقومي في ممارساتهم ومراعاة التراث الحضاري العربي والإسلامي واستلهام وبالنسبة للمسئوليات المهنية فهي تتعلق بالحرص على تطوير كفاءاتهم المهنية من خلال التدريب المستمر والتثقيف المهني والإلمام بالتطورات المعاصرة محليا وعالميا خلال التدريب المستمر والتثقيف المهني والإلمام بالتطورات المعاصرة محليا وعالميا

### وفي النهاية

إذا كان من العسير أن نتوقع من الحكومات العربية أن تبادر بالتغيير والانسلاخ عن جلودها، وإذا كانت مهمة التغيير الشامل تقع على عاتق الجماهير العربية وتنظيماتها وقياداتها فإن التغيير المطلوب في مجال الإعلام العربي لن ينهض به سوى الإعلاميين أنفسهم فهل يبادرون إلى ذلك.



#### مصادر الدراسة

- أولا: الـصحف والمجلات المـصرية (٢ أغـسطس ١٩٩٠ ـ ٢٨فـبراير١٩٩١)ـ الأهرام ـ الأخبار (أخبار اليوم) (الجمهورية ـ المساء(الصحف القومية).
  - \_ الوفد \_ الأهالي \_ الشعب \_ مصر الفتاة (الصحف الحزبية).
- المصور و آخر ساعة روز الميوسف أكتوبر حريتى (المجلات الأسبوعية).
  - \_ الهلال \_ اليسار (مجلات شهرية).
  - \_ الدراسات الإعلامية (مجلات متخصصة).

## الكتب والدراسات:

- ١ ــ مجموعة من الكتاب العرب: ملف أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن ــ وجهات نظر مجلة المستقبل العربي ـ عدد ١٤٨ ــ يونيو ١٩٩١ .
- ٢ ـ مجموعة من الكتاب المضريسين والعرب: أزمة الإعلام في أزمة الخليج ـ
   مجلة الدراسات الإعلامية ـ عدد خاص ٦٤ ـ يوليو/ سبتمبر ١٩٩١ .
- ٣ ـ عبد الباسط عبد المعطى: الوعى الـتنموى العربي ـ القاهرة ـ دار الموقف
   العربي ١٩٨٣ .
- عواطف عبد الرحمن: الصحافة العربية من الاستقلال إلى التبعية .. مجلة شئون عربية .. العدد ٢٤ .. فبراير ١٩٨٣ .. الجامعة العربية .. تونس.
- ٥- إسماعيــل صبرى عبد الله وآخرون: صورة المستقبل العــربى ــ بيروت ــ
   مركز دراسات الوحدة العربية ــ ۱۹۸۳ .
- ٦- مجموعة خبراء الإعلاميين : ورقة العمل الأساسية للمؤتمر الدولى
   الحكومي بشأن سياسات الاتصال في الدول العربية \_ عمان، يونيو
   ١٩٨٣ .
- ٧- عواطف عبد الرحمن: الإعلام العربى وحقوق الإنسان فى الشمانينيات فى كتاب دراسات فى الصحافة المصرية والعربية \_ قضايا معاصرة دار العربى القاهرة \_ ١٩٨٩ \_ (ص١١١ \_ ١٣٨).



٨- لطفى الخولى: إشكالية العلاقة بسين الثقافة والإعلام فى الوطن العربى ــ
 الطليعة القاهرية ــ فبراير ١٩٨٦ .

٩- مجموعة مفكرين عرب: الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي
 دار المستقبل العربي ـ القاهرة ١٩٨٤ .

· ١ - عواطف عبد الرحمن: قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث، سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ١٩٨٤ .

11\_إسماعيل صبرى عبد الله: نحو نظام اقتصادى جديد \_ دراسة فى قضايا التنمية والتحرير الاقتصادى والعلاقات الدولية \_ القاهرة \_ الهيئة العامة للكتاب \_ ١٩٧٧ .

١٢ محبوب الحق: ستار الفقر .. خيارات أمام العالم الثالث، ترجمة أحمد فؤاد بلبع .. القاهرة .. الهيئة المصرية للكتاب .. ١٩٧٧ .

Nordenstreng. Herbert Schiller (eds):National sovereignty, and \_\\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\

Ablex Publishing. New Jersy. 1980. PP. 82-99.

A.Mattle Art:Multinational Corpotations and the Control of Culture, \_\{\xi} Suseex.1980.PP.237-277.

A. Mattle Art. Sieglaub(eds): Communication and Class Struggle, 10 IMMRC-Bagnolet France - 1978.pp.185-188. 331 - 334.

Herve Bourge: Decoloniser L'information. Cana.Pares.1978.pp.23-51.\_\\
Juan Somavia: THe Transational Power Structure and International In-\_\\
formatio.

Indevelopment Dialogue XX ilet. 1981 ? pp.125 - 139.

W.Rugh: The Arab press. Syraouza 1976, pp. 51 - 71. \_\_\A





إذا كان عـصر الساحـات العامة والمـنابر عنـدما كان الاتصـال مباشرا بـين الأشخاص قد تمخيض عن أبرز ثمار الحضارة الإنسانية الحديثة وهو مفهوم حرية الرأى، فإن ظهور الـطباعة في القرن الخامس عـشر ثم نشأة الصحافـة كأول وسيلة للاتصال الجماهيري قد أسفر عن نشوء مفهوم حريسة التعبير كنتيجة طبيعية لذلك. وقد شهد القرن التاسع عشر التطور الهائل لمهنة الصحافة وتصاعد النضال من أجل حريتها. ثم توالى ظهور وسائل الاتصال الجماهيري الأخرى(الكهربائية والإلكترونية)وهي السينها والراديو و التلفزيون. ولهد تفاعلت ظروف الصراع الاجتماعي والسياسي والحضاري طوال القسرن العشرين سواء داخل المجتمعات بين الحكومات والشعوب أو بين الدول والأنظمة المختلفة. وأدت في النهاية و من خلال حربين عالميتين وقيام الثورة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وظهور حركة التحرر الوطني فيما يسمى بالعالم الثالث إلى نشوب ما يعرف بالحرب الإعلامية التي استثمرت كافة أشكال الدعاية والإعلان لخدمة أهدافها. هذا علاوة على التطور التكنولوجي الذي أسفر عن تعديلات جوهرية في أنماط الاتصال عما فرض ضرورة إعادة النظر في المفاهيم التقليدية التي استقرت في مجالي الإعلام والاتصال مثل مفاهيم: حريمة الرأى وحرية التعبير وحريمة نشر المعرفة وتداولها. إذ أصبحت القواعد والمتشريعات التي تنظمها مختلفة عن المثورة الاتصالية المعاصرة وعن التغيرات التي طرأت على النظام الدولي. فالحقوق الإعلامية التي تنص عليها المادة ٢٩ من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان(١٩٤٨) والمادتان ١٩ و ٢٠ من الاتفاقية الدولية للمحقوق السياسية والمدنية(١٩٦٦) لم تعد هذه المنصوص وحدها كافية لضمان تحقيق ديمقراطية الاتبصال في ظل النظام الإعلامي العلمي الراهن الذي يستسم بالخلل وأوجمه التفاوت الخطيرة، سواء على المستويات القومية أو الدولية والتي تتمثل في الانسياب غير المتوازن للمعلومات مع الاتجاه الرأسي الأحادي الجانب من أعلى إلى أسفل ومن المراكز إلى الأطراف ومن الحكومات إلى الأفراد ومن الثقافة المسيطرة إلى الثقافات التابعة ومن الدول الغنية تكنولوجسيا في الشمال إلى الدول الأفقر في الجنوب(١). كذلك تشهد المجتمعات النامية في دول الجنوب تناقضا حادا بين الأوضاع الإعلامية الراهنة وبين الاحتياجات الاجتماعية والثقافية المتنامية لدى

Editorial: The inform and be informed Development dialogue ILET,1981 .pp. 4-9.(1)



المشرائح الاجتماعية المختلفة. إذ رغم أن وسائل الإعلام تؤدى وظائفها تحت شعار الخدمة العامة وتلبية احتياجات السواد الأعظم من الناس إلا أن مفهوم الخدمة العامة يستلزم إعادة النظر في مضمونه بالمعمل على تحديد الفئات الاجتماعية التي تستفيد بالفعل من الخدمات الإعلامية التي تقدمها الأجهزة الرسمية. كما أن هناك سلسلة من الحقوق الفردية والجماعية لم يتم إرساؤها بعد ولم يوضع لها الإطار التشريعي الذي ينظمها وأبرز مثال في مجال الاتصال، حق التمثيل وحق المشاركة في المستويات المختلفة للعمليات الاتصالية وحق الخصوصية وحق الاطلاع على سياسات الحكومة وأفعالها. ولذلك وفي ضوء الأوضاع الإعلامية الراهنة (قوميا وعالميا) تشتد الحاجة إلى إرساء مفاهيم جديدة وسن تشريعات تمهد الطريق لإجراء تغييرات جذرية في مجال الإعلام والاتصال وتشجع على تحقيق ديمقراطية الاتصال فعلا وليس قولا.

وفى إطار الجهود المتجددة لتحقيق نظام إعلامى للإعلام والاتصال أكثر توازنا وعدالة تبرز الإضافة المتميزة التى قدمتها لجنة ماكبرايرحيث دعت علماء الاتصال والباحثين فى هذا المجال لإجراء المزيد من الدراسات ومواصلة الجهود المبذولة للاتفاق على تعريف للحق فى الاتصال والعمل على تضمينه فى القوانين الوطنية والدولية.

## مفهوم الحق في الاتصال

طرحت اليونسكو تصورا عاما لمفهوم الحق في الاتصال يستند إلى رؤية فقهاء القانون الدولى الذين يميزون بين فئتين من الحقوق الإنسانية. الحقوق الأساسية مثل حرية العقيدة الدينية وحق أفراد المجتمع في اختيار حكومتهم وهي حقوق عالمية لا يمكن انتهاكها. والحقوق الثانوية وتشمل حرية القول وحرية المجتمع وحرية الانتماء لجماعة وهي ليست حقوقا أساسية لأنها ليست مطلقة ويمكن تقييدها(١). وفي إطار هذا التصور يشغل الحق في الاتصال كحق إنساني أساسي مكانة المركز، حيث ترتبط به سلسلة الحقوق والحريات الثانوية النابعة من الحق الأساسي في الاتصال

<sup>(</sup>١) انظر: المشروع وحكم الـقانون ـ ورقة عمل قدمتها اللجنة الأولى التابعة للجنة الدولية للـقانونيين في مؤتمرها الدولي بنيودلهي ١٩٥٩ .



وهى حريات ليست مطلقة فى حد ذاتها ولكنها تمثل المجالات الأساسية التى يمارس فيها الحق الأساسى فى الاتصال، وتتجسد عمليا فى العديد من الحقوق الإعلامية والاتصالية لكل من المؤسسات الإعلامية والقائمين بالاتصال والجمهور. وتتمثل فى حرية الصحافة وعدم الخضوع للرقابة واستقلال الإذاعة وحق الصحفيين فى حماية مصادرهم وحق الوصول إلى المعلومات وحق المواطنين فى الرد وحق الصحفيين فى الإدلاء بآرائهم فى مختلف القضايا. إلخ.

ورغم أن الحق الأساسى فى الاتصال بحكم كونه حقا إنسانيا أساسيا تم الإقرار بضرورته كمبدأ عالمى وإنسانى لايجوز انتهاكه، إلا أنه يسمارس عمليا من خلال الحريات والحقوق الثانوية (حريات الإعلام والسرأى والتعبير) التى غالبا ما تتعرض للانتهاك سواء من جانب الحكومات أو مراكز الثروة والنفوذ المحلية والعالمية.

ولذلك حذر علماء الاتصال من الاكتفاء بالنصوص القانونية لإرساء الحق فى الاتصال وضمان حمايته حيث أكدوا أن هذا الحق لا يتطلب ضمانات دستورية فحسب شأنه شأن جميع الحقوق الإنسانية الأخرى وإنما يتطلب أيضا تغييرا أساسيا فى سياسات الاتصال الراهنة وفى النظرة إليها.

وفى إطار المحاولات التى بذلها علماء الاتصال والقانون للتوصل الى صيغة عامة تحدد الأطر الفلسفية والقانونية والعلمية للحق فى الاتصال برز الخلاف حول أمرين أساسيين يتعلق أولهما بتحديد صاحب هذا الحق وهل يخص الفرد ولا يخص المجتمع إلا فى مرحلة لاحقة أم أن المجتمع هو محله الأول وأن للدولة الحق فى تقييده من أجل الصالح العام..؟

ويدور الخلاف الشانى حول مضمون الحق، حيث يرى البعض أن يتضمن التعريف كل الحقوق والحريات المرتبطة به إلى جانب القيود المفروضة على ممارسة هذه الحريات والنص على مشاركة فى موارد الاتصال والاستخدامات السلمية للاتصال والأغراض الاجتماعية للإعلام..إلخ، بينما يرى آخرون أن يقتصر تعريف

M. J.

الحق في الاتصال على مجرد إعلان للحق الإنساني دون التعرض للتفاصيل الآخري(١).

ورغم أن هذه الخلافات لم تحسم بعد إلا أن المهتمين بدراسة هذه القضية قد توصلوا(سواء في إطار الحركات البحثية والمؤتمرات باليونسكو أو الجهود الفردية لبعض علماء الاتصال) إلى تحديد أبرز مقومات الحق في الاتصال على النحو التالى:

١ ـ الحق في المشاركة.

٢\_ الحق في الإعلام.

٣\_ الحق في تلقى المعلومات.

٤\_ الحق في الانتفاع بموارد الاتصال.

ويتضمن الانتفاع بمعدات الاتصال وبرامجه ووسائل الاتصال، ويعتبر هذا المعنصر أساسيا لدرجة أنه يتعذر بدونه ممارسة الحق في الاتصال ممارسة فعالة. وتمثل هذه المقومات المفاتيح الرئيسية لتحقيق ديمقراطية الاتصال، التي تستلزم ضرورة توافر موارد الاتصال اللازمة للوفاء باحتياجات الاتصال الإنساني لكافة الشرائح الاجتماعية، كما تقتضي ضمان حق المشاركة والانتفاع بوسائل الإعلام الحالية للسواد الأعظم من الناس. كذلك تتطلب مراعاة المستويات المختلفة في الاتصال التي تبدأ بالفرد ثم الفئات الاجتماعية فالمؤسسات والهيئات الاجتماعية الخاصة والعامة ثم الدولة على المستوى الوطني فالمجموعات الإقليمية، وأخيرا المستوى الدولي حيث يتعين صياغة الحق في الاتصال على نحو يتيح له مراعاة هذه المستويات جميعها(٢).

The meeting of experts on the right to communication UNESCO-final(Y) report Paris - 1980.



Meeting of experts on the right to communicate UONSCO. Paris-1984.(1)

نقلا عن : الحق في الاتصال. تقرير عن الوضع الحالى - رقم ٩٤ من تقارير ودراسات في مجال الاتصال الجماهيري - اليونسكو - باريس - ،١٩٨٤.

وإذا كانت لجنة ماكبرايد قد حددت حقوق الأفراد في حقل الاتصال في كل من الحق في المعرفة الذي ينتهك في الحجب المعمدي للمعلومات أو تمزييفها أو تشويهها والحق في التعبيرالذي ينتهك في حرمان الفرد من الانتفاع بقنوات الاتصال سواء بالترويع أو العقاب أو بالممارسات غير القانونية والحق في المنافسة، فإننا نضيف إلى هذه الحقوق الأساسية حق الحرمة المشخصية الذي ينتهك أحيانا من خلال التكنولوجيا الحديثة.

فإن المستوى الثانى يتضمن حقوق وسائل الإعلام والاتصال، وعلى الأخص جماعات المهنيين من الإعلاميين و الصحفيين وتشمل: حق الوصول إلى مصادر المعلومات وحرية الرأى والتعبير والحق فى الإعلام وحق النشر والمحافظة على سر المهنة وحرية الحركة والتنقل.

أما حقوق الأمم في الاتصال التي تنطوى على أهمية بالغة فهي تتضمن الحق في نشر المعلومات ـ صون الذاتية المثقافية ـ في نشر المعلومات ـ صون الذاتية المثقافية ـ التبادل الثقافي ـ الحق في استيقاء المعلومات وحسرية الرأى والمتعبيس ـ حق التصحيح ـ حق الرد(١).

ويلاحظ أن الواقع الإعلامي والاتصالي الراهن وخصوصا في دول الجنوب يتعامل مع جمهور المتلقين كمستهلكين وليسوا كمشاركين أو محاورين عا يترتب عليه حرمانهم من حقوقهم الاتصالية، سواء في التعبير أو التفاعل، إذ يخضعون لبعض صور العنف والقهر الذي يتنافى مع جوهر العملية الاتصالية كشكل من أشكال التواصل الإنساني؛ لذلك لابد من تغيير النظرة التقليدية إلى الاتصال التي تستند إلى الاتجاه الرئيسي والأحادي الاتجاه إلى كونه عملية اجتماعية تعتمد على المساركة الفعالة من خلال التبادل المتوازن للمعلومات والتجارب والخبرات الإنسانية. ولاشك أن الطابع الاجتماعي للعملية الاتصالية الذي يقوم على الحوار والتبادل والمشاركة ينزع الأمية التكنولوجية لوسائل الإعلام ويتجاوزها ويؤكد أهمية الاتصال المباشر وأشكال الاتصال التقليدية.كما أن هذه السمة الميزة للاتصال باعتباره أحد الوجوه الاجتماعية للحرية بمعناها المتكامل تستلزم وجود يعض باعتباره أحد الوجوه الاجتماعية للحرية بمعناها المتكامل تستلزم وجود يعض

Ibid.(\)



الضوابط الضرورية لمضمان الحقوق الاتمالية للأفراد والجماعات والدول مثل ضرورة توافر فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في العمليات الاتصالية الأساسية أخذا وعطاء. ويترتب على ذلك نتيجتان هامتان، أولاهما تتعلق بضرورة الاهتمام بالحقوق الاتصالية للأقليات في تطوير ثقافتها ولغاتها من خلال وسائلها الاتصالية الخاصة بها وثانيتهما تؤكد أهمية الإدراك بأن ديمقراطية الاتصال ليست مسألة فنية تترك في أيدى المديرين والإعلاميين والباحثين وإنما هي مسألة أشمل من ذلك وتستلزم مشاركة كاملة من جانب السواد الأعظم من الناس للإسهام في صنع السياسات الإعلامية والاتصالية على مختلف المستويات(۱). فالنقابات المهنية والعمالية والفلاحية وتنظيمات الشباب والنساء وسائر الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية جميعها لها الحق في خلق وسائلها الإعلامية والاتصالية الملائمة لها وليس من حق الأقلية ذات النفوذ السياسي والاقتصادي والشقافي أن تحتكر العمليات الاتصالية والإعلامية لفسها دون سواها.

وإذا كانت وسائل الاتصال والإعلام تستمد مشروعيتها من مدى قدرتها على تحقيق ديمقراطية الاتصال من خلال تعبيرها عن النوع الشقافى والاجتماعى الذى تجسده حياة وهموم وطموحات الشرائح الاجتماعية المختلفة فإن تطبيق هذه الغايات في المجال الإعلامي والاتصالىي تصطدم ببعض العقبات التي تتعلق بطبيعة العمليات الاتصالية ذاتها وسلوكيات ومواقف المشتغلين بها، فالمعروف أن رجال الإعلام يملكون قدرات هائلة للتأثير على الرأى العام أكثر من أى فئة اجتماعية أخرى بما فيهم النواب وممثلو الشعب في البرلمانات والمجالس الشعبية، الذين يمكن استبعادهم وسحب الثقة منهم وعدم انتخابهم مرة أخرى. ولكن لا يمكن مقاطعة الصحفيين أو رجال الإعلام مهما بدر منهم من أخطاء أو تحيز أو سوء نية. وهنا يكمن التناقض بين التخصص المهني في مجال الإعلام والاتصال وبين تحقيق ديمقراطية الاتصال. ولا شك أن حل هذا التناقض لا يتحقق بإلغاء التخصص ديمقراطية الاتصال. ولا شك أن حل هذا التناقض لا يتحقق بإلغاء التخصص خطورة المسئولية المهنية الملقاة على عاتقهم أو مسئوليتهم إداء مجتمعاتهم، ذلك أن

Juan Samsvia: The democritis ation of communication Devolopment dialogue ILET,(\) 1987 - pp. 13-16.



الاتصال يفترض بالضرورة المشاركة الإيجابية على قدم المساواة بين شركائهم القائمين بالاتصال وأعنى بهم الإعلاميين وبين الجمهور بمختلف قطاعاته ومستوياته والذى يفترض أنه ليس مجرد مجموعة من المتلقين السلبيين بل هم مستركون فعليون فى العملية الاتصالية. وإذا كانت الدراسات تشير إلى الاتصال على أنه نوع من التواصل الاجتماعي وأنه حق للجميع ومن ثم فإن ممارسة هذا الحق ينبغي ألا محتكرها أى مجموعة أيا كانت وإنما يجب أن يمارسها عمليا كل من لهم هذا الحق. فإن الوجه الآخر لهذه الحقيقة يشير إلى كون الحق الأساسي للاتصال حقا إنسانيا يتمتع به الجميع من حيث المبدأ ولا يمنع بالضرورة من وجود فئات متخصصة تمارس هذا الحق أو تساعد الآخرين على ممارسته. وهنا يبرز البعد المهني للاتصال الذي يمارس وسائل مختلفة بأساليب تكنولوجية متنوعة وينفرد بتقنياته المخاصة وآلياته ولغته وأصولياته المهنية المتميزة وينقوم على إدارته وتشغيله جهاز الخاصة وآلياته ولغته وأصولياته المهنية المتميزة وينقوم على إدارته وتشغيله جهاز متخصص يضم كوادر مؤهلة ومدربة (۱).

## الإطار التطبيقي للحق في الاتصال:

لقد سبق أن أوضحنا أن تحقيق ديمقراطية الاتصال يستلزم ضرورة مراعاة المستويات المختلفة في الاتصال والتي تشمل سنة مستويات تبدأ بالأفراد ويضم المستوى المثانى حقوق وسائل الإعلام والاتصال وعلى الأخص جماعات الإعلاميين والصحفيين، وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل في الجانب التطبيقي للحق في الاتصال على النحو التالى:

## تعريف الإطار المهنى للصحفيين:

يثور الجدل بين الأكاديميين والمهنين حول تحديد الإطار المهنى الذي يضم المشتخلين بالوظائف الإعلامية و الصحفية أو أولئك الذين ينتمون إلى قطاع الاتصال بمعناه الواسع. وفي ضوء حداثة وجزئية البحوث التي تناولت الجوانب

القائم بالاتصال في الصحافة المصرية \_ كلية الإعلام \_ جامعة القاهرة ١٩٩٢ .



<sup>(</sup>۱) انظر: عواطف عبد الرحمن: الحق فى الاتصال وإشكـالية الديمقراطية فى الوطن العربى . فى(دراسات فى الصحـافة المصرية و العربية قضـايا معاصرة) ـ دار الفكر العربــى ــ القاهرة ـــ ۱۹۸۹ ــ ص ۱٤٥ ــ ، ۱۵۰

عواطف عبد الرحمن/لُيلي عبد المجيد/نجوى كامل:

البشرية في مجال الاتصال تبرز صعوبة الاتفاق على تعريف عام يوضح الحدود المهنية ويحدد السمات الوظيفية والأدوار والمشكلات التي ينفرد بها العاملون في ميادين الصحافة والإعلام والاتصال. فالواقع أن التوسع الهائل في الصناعات الثقافية وتزايد وتنوع أنشطة الإعلام والاتصال بفضل الثورة التكنولوجية والعلمية قد أسفر عن خلق وظائف جديدة تتفوق كميا على عدد الوظائف التي أوجدتها القطاعات الأخرى مثل الصناعة و الزراعة والتجارة والخدمات وخصوصا في الدول الصناعية المتقدمة. ويعزى ذلك إلى اعتماد الاتصال بمعناه الواسع على مجموعة كاملة من الأنشطة البشرية الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية فالاتصال يمكن أن يضم جانبا كبيرا من التعليم والعلوم وجانبا من الأنشطة المتعلقة والتكنولوجيا في مجال المعلومات والخدمات المالية فضلا عن الأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا في مجال المعلومات والخدمات العامة.

هذا وتتفاوت التعريفات التى وضعتها المدارس الإعلامية فى الخرب المستغلين بالمهن الإعلامية والاتصالية، فهناك التعريف التقليدى الذى يقصر هذه المهن على أولئك الذين ينتجون الأخبار من الصحفيين والمذيعين. وهناك التعريف الأحدث الذى يضم كافة المشتغلين فى الوظائف الرئيسية فى مجال إنتاج ومعالجة وتوزيع المعلومات، وينتمى التعريف الأخير إلى المدرسة الأمريكية حيث تم تصنيف العاملين فى قطاع الاتصال والمعلومات إلى ثلاث فئات أساسية، تضم الفئة الأولى هؤلاء العاملين فى إنتاج وبيع المعلومات وتشمل المعلماء والمخترعين والمعلمين والصحفيين والمؤلفيين بالمكتبات، وتشمل الفئة الثانية أولئك الذين يجمعون المعلومات وينشرونها ويقتصر نشاطهم على التخطيط والتنسيق ومعالجة المعلمومات التى تتطلبها السوق الرأسمالية فى المجتمع الأمريكى. وتضم هذه الفئة المديرين والمسكرتارية والمحامين والمسماسرة، أما الفئة الثالثة فهى تشمل أولئك الذين يتولون تشغيل آلات وتكنولوجيا المعلومات التى تدعم النشاطين السابقين (۱).

<sup>(</sup>١) تقرير ماكبرايد ـ اليونسكو ـ باريس ١٩٨٠ ص ٢٦٢ ـ .



ولاشك أن هذا التعريف المستقى من واقع المجتمع الأمريكي لا يسمكن تعميمه على سائر الدول الصناعية المتقدمة. ذلك أن المعايير المستخدمة لتحديد فئات المهن والوظائف في مجال الاتصال تختلف فيما بينها اختلافا ملحوظا. كما تبرز استحالة استخدام هذا التعريف بالنسبة للدول النامية في النصف الجنوبي من العالم، نظرا للاختلاف الهائل في معدلات التطور في مجال الاتصال والمعلومات ونشأة الصحافة وأدوارها. هذا وتطرح المدرسة الفرنسية في الإعلام مفهوما للقائم بالاتصال يختلف جذريا عن المفهوم الذي طرحته المدرسة الأمريكية إذ تطلق عليه لقب (الوسيط) على أساس أن الصحفي يقوم بأدوار متعددة، فهو يبحث عن المعلومة ويختار مضمون الرسالة ثم يتوجه بها إلى جمهوره وهو بذلك يلعب دورا تفاوضيا بين صانع المعلومة (المصدر) وبين الجمهور (المتلقي). كما أن العملية الاتصالية ذاتها تضم مستويين، المستوى الظاهر والمستوى الكامن غير المرئي والذي يشمل السلطة السياسية والاقتصادية وصانعي القرار من ناحية والمهنيين والمسئولين عن النشر والتوزيع من ناحية أخرى، ويحتل الصحفي موقع الوسيط الذي يتولى إدارة العملية الاتصالية بما يحقق مصالح وتطلعات كافة الأطراف المؤثرة في العملية الاتصالية.

وبالنسبة للعالم العربى يبرز أمامنا التعريف الذى طرحته المدرسة المصرية فى الصحافة عن القائم بالاتصال فى الصحافة والذى يتميز بشموله لجميع العاملين فى التحرير والإخراج والطباعة والإعلانات والإدارة والتوزيع(١).

ورغم أن الخريطة المهنية للإعلاميين تضم مئات الألوف الله يعملون في مختلف قطاعات الاتصال والإعلام المرئى والمسموع والمقروء، غير أن الصحفيين يشغلون عن جدارة موقع الصدارة بحكم عوامل عديدة لعل أبرزها انتماؤهم إلى أقدم المهن الإعلامية المعاصرة وأعنى بها الصحافة التي كان لها السبق في إرساء تراث ضخم يهم أصوليات وأخلاقيات عمارسة المهنة كما يضم حصاد النضال

<sup>(</sup>١) محمود علم الدين: مستحدثات الفن الصحفى في الجريدة اليومية رسالة دكتوراه غير منشورة \_ قسم الصحافة \_ كلية الإعلام \_ جامعة القاهرة \_ ١٩٨٤.



الطويل الذى خاضته الأجيال العديدة من الصحفيين فى مختلف العصور من أجل الديمقراطية وحرية الصحافة ومن أجل حماية حقوقهم المهنية.

وقد كشف التاريخ المهنى الطويل للصحفيين أن المشكلات التى تواجههم بحكم طبيعة عملهم تجعل من الصحافة مهنة ورسالة فى آن واحد. وإذا كان الحق فى الاتصال الذى يتضمن الحق فى استقاء المعلومات وفى تبليخها ونشرها والحق فى التعبير عن الآراء يعد من الحقوق الأساسية لكل مواطن فإن الصحفيين على وجه التحديد تشتد حاجتهم إلى عارسة هذا الحق كشرط أساسى للقيام بعملهم على نحو كامل وفعال، خصوصا أنهم يتعرضون أكثر من غيرهم لقيود السلطة وضغوطها فضلا عن المخاطر التى تتضمنها عارسة المهنة ذاتها عمايجعلهم يتصدرون الخطوط الأمامية للدفاع عن الحرية بمعناها المجتمعي الواسع، وعن الحرية المهنية التى يرمز لها بما يسمى بحرية الصحافة، حيث ينظر إلى الصحفيين باعتبارهم حراسها والقائمين على حمايتها. ويتحدد الدور الحقيقي للصحفيين في كفالة وحماية البعد والقائمين على حمايتها. ويتحدد الدور الحقيقي للصحفيين في كفالة وحماية البعد مدى تحمد بحقوقهم المهنية في مواجهة شتى صور الانتهاك والضغوط التى مدى تحسكهم بحقوقهم المهنية في مواجهة شتى صور الانتهاك والضغوط التى يتعرضون لها من جانب مراكز السلطة والنفوذ السياسى والاقتصادي.

ومن المثابت أن المصحفيين في معظم دول المعالم لايتمتعون بالحرية ولايمارسون حقوقهم الاتصالية على الرغم من المبادئ الطنانة التي تزخر بها القوانين والدساتير المختلفة، حيث يلاحظ تعدد وتنوع أشكال القيود التي تتخذ أشكالاً مستترة ومغلفة أحيانا وتسفر عن جوهرها في أغلب الأحيان حيث تتخذ صورة العنف المباشر الذي يصل إلى حد السجن والاغتيال فيضلا عن المطاردة في الرزق والتشريد والنفي من الأوطان، وهناك صراع تاريخي بين الصحفيين من ناحية والحكومات وأصحاب المنفوذ من الناحية الأخرى يعزى في الأساس إلى التناقض المجلري بين مصالح هؤلاء الحكام وبين جوهر مهنة الصحافة التي تستهدف تقصى ونشر كافة أشكال وصور الفساد وسوء الإدارة والظلم الاجتماعي والقهر السياسي على يصطدم غالبا مع مصالح المقائمين على السلطة، وأعنى بها كافة أنواع السلطة (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) في مختلف المجتمعات و العصور.



وهنا تكمن الأزمة الحقيقية للصحافة كمهنة وللقائمين عليها من الصحفيين. ويتخذ هذا الصراع الذى تفرضه طبيعة مهنة الصحافة صورا شتى بين الصحفيين وأصحاب السلطة يبرز أحيانا فى أشكال المواجهة السلمية التى تقودها المنقابات والاتحادات الصحفية، ولكن تشتد هذه المواجهات فى أوقات الحروب والصراعات المسلحة حيث تسفر السلطة عن وجهها الحقيقى ومواقفها الكامنة ضد الصحافة والصحفيين حيث تستبيح لنفسها استخدام أشد الأسلحة فتكا وشراسة.

ومن هنا تبرر أهمية التشديد على ضرورة حماية الحقوق المهنية للصحفيين والتى تتمثل فى ضمان عمارستهم للمهنة. ليس لأهمية ذلك فى حد ذاته ولكن لارتباط ذلك الأساس بجوهر العملية الديمقراطية وكفالة تحقيقها فى ضوء ما أقره الإعلام العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق العالمية بشأن ضمان حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعند تناولنا لقضية الحقوق المهنية للصحفيين سنركز أيضا على المسئوليات التي تمثل الوجه الآخر لهذه الحقوق.

#### الحقوق المهنية للصحفيين:

لا يمكن تناول الحقوق المهنية للصحفيين وضمانات ممارسة المهنة بمعزل عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة في مجتمعاتهم وتأثيرها على الممارسات الصحفية وحقوق الصحفيين ومسئوليتهم، وحرية الصحفي والصحفيين ككل. ويلاحظ أن جميع الدراسات التي أجريت عن الصحفيين الغربيين أو عن الصحفيين في الدول النامية قد دارت حول محورين رئيسيين هما:

1- المحور المهنى: الذى يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بظروف العمل الصحفى من حيث معايير الأداء المهنى وعلاقات الصحفى بمصادره ورؤسائه وزملائه وضمانات ممارسة المهنة و دور النقابات الصحفية فى حماية المهنة وممارسيها وحقوق ومسئوليات الصحفيين مهنيا وقانونيا.

Y-المحور الاجتماعى: ويشمل تأثير الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية على الأداء المهنى للصحفيين، كذلك يتضمن علاقة الصحفيين بالسلطة السياسية ومواقفهم من الأوضاع الثقافية والتشريعات القانونية والظروف الاقتصادية السائدة في مجتمعاتهم(١).

<sup>(</sup>١) انظر: بعث القائم بالاتصال - كلية الإعلام - جامعة القاهرة ١٩٩٢ مصدر سابق.



وقد أجمعت الدراسات الإعلامية على تحديد الحقوق المهنية للصحفيين على النحو التالي:

- ١\_ حق تلقى الأنباء والمعلومات والآراء.
- ٢\_ حرية الوصول إلى مصادر المعلومات.
- ٣ـ حق نشر وتبليغ الأنباء والمعلومات والأراء.
  - ٤ ـ حربة الحركة والتنقل.
  - ٥ ـ الحافظة على سر المهنة.

وهناك مجموعة من العوامل المهنية والمجتمعية التى تؤثر في ممارسة الصحفيين لحقوقهم المهنية. وتنقسم هذه العوامل إلى شقين. يتناول الشق الأول المحددات الخاصة بالطابع النوعى المتميز للصحافة كمهنة ذات رسالة معجتمعية. ويشمل الشق المثانى العوامل التى توثر في الأداء المهنى للصحفيين. وتدور المجموعة الأولى حول المحددات التالية:

## ١ غط الملكية الصحفية:

ورغم أنه لا يمكن الارتكان إلى عنصر الملكية وحدها لضمان تحقيق الديمقراطية في مجال الاتصال عامة فضلا عن ضمان حماية الحقوق الهنية للصحفيين، إلا أن المتجارب أثبتت أن هناك اختلافات ملموسة بين مستوى تمتع الصحفيين بحقوقهم في ظل أتماط معينة من الملكية المصحفية أكثر من سواها وخصوصا ما يسمى بالملكية الاجتماعية وهي ليست ملكية الدولة أو الملكية الخاصة ويسمكن الاستشهاد ببعض التجارب في دول أمريكا اللاتينية(\*) والواقع أنه لا يوجد نموذج عالمي قابل للتطبيق في كل المجتمعات والأزمنة ولكنها تجارب تستحق الدراسة للتعلم من إيجابياتها (١).

<sup>(</sup>١) انظر: عواطف عبد الرحمن .. الحق في الاتصال ـ مصدر سابق ١٥١ .



<sup>(\*)</sup> شهدت بيروت تجرية الملكية الاجتماعية لوسائل الإعلام ١٩٧٨ - ١٩٧٤ وخصوصا في مجال الصحافة حيث كانت إداراتها تتم بواسطة مجموعات منتخبة.

## ٢ قانون المطبوعات والقوانين المنظمة للعمل الصحفى:

وتشير التجارب التاريخية العالمية والمحلية إلى أن هذه القوانين لم توجد إلا لحماية مصالح الهيئات الحاكمة في مواجهة الصحافة والصحفيين، ويلاحظ أن الصياغة القانونية لكافة التشريعات الإعلامية وعلى الأخص ما يتعلق بالصحافة تحرص على محاصرة وتقييد الحقوق التي تنص عليها من خلال العبارات المطاطة والإفراط في السلطات التقديرية التي تخولها للقائمين على الأمور الذين يملكون الحق في سحب امتياز أي صحيفة أو مصادرتها دون إبداء الأسباب، فضلا عما تفرضه قوانين المطبوعات من الأشكال الأخرى للتعطيل الإداري والرقابة السافرة والمقنعة على الصحف والصحفيين.

## ٣ - تأثير التكنولوجيا الاتصالية الحديثة:

إن الإنجازات التكنولوجية لعلوم الاتصال سواء في جمع المعلومات والأنباء أو معالجتها ونشرها وتوزيعها لا يمكن النظر إليها باعتبارها تغييرات تكنولوجية فحسب. إذ كثيرا ما تؤثر هذه التجديدات التكنولوجية بصورة سلبية على الصعيدين الاجتماعي والإعلامي، وخصوصا أن الدول النامية تعتمد في الوقست الحالي اعتمادا يكاد يكون تاما على الدول الصناعية المتقدمة التي تتحكم في إنتاج هذه الابتكارات التكنولوجية المتقدمة. كما تفتقر الدول النامية إلى الموارد التي تمكنها من استخدام وتقييم هذه المصادر الهائلة من المعلومات. وقد بات من المستحيل الإقدام على إصدار الصحف إلا للحكومات أو مراكز القوى الاقتصادية التي تستطيع تمويل كل ذلك مما تترتب عليه الكثير من السلبيات التي تتمثل في استغلال بعض الحكومات لهذا الوضع بتطبيق بعض أشكال الرقابة المقنعة من خلال تقييد استيراد ورق الصحف وتوريعه طبقا لسياسة محددة تهدف إلى استبعاد الصحف المعارضة، فضلا عن استحالة إقامة صحف مستقلة بسبب الأعباء الاقتصادية التي تستلزمها، عما يهدد العديد من الصحفيين الشرفاء بالبطالة والتشرد المهني أو الرضوخ لشروط السوق الإعلامية (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: عواطف عبد الرحمن: قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث ـ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ ١٩٨٤ ـ ص ١٤ ـ ١٠٠٠ .



## ٤\_ الإعلانات:

لقد لعبت الإعلانـات دورا تاريخيا في ترويج المقولة الغربـية الخاصة بحرية الصحافة، هذا بينما لم تتمكن الإعلانات من القيام بنفس الدور في صحف العالم الثالث.إذ أصبحت تشكل جزءا هاما من السيطرة الأمريكية (بسبب أن معظم وكالات الإعلان العالمية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة). ولسنا في حاجة إلى التأكيد عملي حاجة وسائل الاتصال الجماهيرية للإعلان وعلى الأخص الصحف التي تحصل على أكبر نصيب من الإعلانات. وإذا كانت الصحافة في دول أوروبا الغربية قد تمكنت بفعل عوامل عديدة من عدم السقوط كلية في قبضة الإعلانات المتجارية. فإن الصحافة في دول الجنوب لم تفلت من سيطرة الشركمات المتعددة الجنسية التي تخصص ميزانيات للإعلانات أكبر من الميزانيات التي تخصصها الحكومات الوطنية للتعليم مثل البرازيل التي بلغت نفقات الإعلان فيها أكثر من ٣/٢ النفقات المخصصة للتعليم ولاتخفى الآثار السلبية للإعلانات على الوظائف الإعلامية و الثقافية والأدوار الـسياسية والاجتماعية للصحافة. فهي تحرم القراء من حقوقهم الإعلامية والمثقافية فضلا عن دورها في إفساد الصحفيين وتحويلهم إلى أبواق لشركات الإعلان بتسخير المادة الصحفية لخدمة الأهداف التجارية لهذه الـشركات. علاوة على ماتـسهم به الوسائـل الإعلانية في خـلق أنماط استهـلاكية معادية للاقتصاد الوطني في اللول النامية الفقيرة (١).

ويتضمن الشق الثانى العوامل التى تؤثر على الأداء المهنى للصحفيين وتنصب أساسا على مجمل الظروف التى تؤثر بصورة مباشرة فى الأداء المهنى للصحفيين ويمكن إيجازها على النحو التالى:

- ١ ـ مستوى التأهيل والتدريب الذي يتمتع به الصحفي.
  - ٢\_ علاقة الصحفى بمصادره.
  - ٣- علاقة الصحفى برؤسائه في العمل.
    - ٤\_ علاقة الصحفى بزملائه.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق \_ ص ٩٦ \_ ٠٠ . ١.



- ٥ .. علاقات الصحفي بالنقابات والاتحادات الصحفية.
  - ٦ \_ علاقة الصحفى بقرائه.
  - ٧ \_ الحقوق الاقتصادية للصحفي.
- ٨ \_ ضمانات ممارسة المهنة في ظروف الحرب والمنازعات المسلحة.
- ٩ ... مدى استيعاب وفهم الصحفى للقوانين المنظمة للعمل الصحفى.
  - ١٠ مستوى أعمار الصحفيين والأمراض الناجمة عن المهنة.

ويلاحظ حداثة وجزئية الدراسات التي أجريت عن الصحفيين عموما، وإن انفردت المدرسة الأمريكية بالسبق في هذا المجال، إذ اهتمت طوال حقبتي الخمسينيات والستينيات بدراسة الأوضاع المهنية للصحفيين وركزت بوجه خاص على الضغوط المهنية والإدارية داخل المؤسسات الصحفية وتأثيرها على السياسات التحريرية ومدى مشاركة المصحفيين في صنع القرار الإعلامي داخل الصحف، كذلك تناولت المفتات العمرية وتأثيرها على العمل الصحفي وقائمة المسموحات والممنوعات في الصحافة الأمريكية. كما أولت هذه الدراسات عناية خاصة لدراسة السمات الشخصية للصحفيين والتأهيل الأكاديمي والمهني ومدى تأثير ذلك على الاتجهات السياسية والأيدبولوجية للصحفيين الأمريكيين، وقد أكدت هذه الدراسات اختفاء التباينات الأيديولوجية والسياسية بين هولاء الصحفيين ووجود درجة عالية من التجانس السياسي والأيديولوجي بينهم وميل بعضهم إلى الاتجاه الوسطى، واهتمت المدرسة الأمريكية أيضا بدراسة حقوق والتزامات الصحفيين عن النواحي القانونية والمهنية والاقتصادية، ويلاحظ أن البحوث الأمريكية عمدت إلى التركيز على معالجة الجوانب المهنية والتقنية دون ربطها بالعوامل السياسية والاقتصادية والاقتصادية والقائمين عليها.

ويلاحظ أنه فيما اهتمت الملرسة الأمريكية بالدراسات الجنزئية ذات الطابع الأمبريقي عن الصحفيين. ركزت الملرسة الفرنسية على دراسة المتكوين الأيديولوجي والمهني للصحفيين وتأثير الأوضاع الصحفية على الأداء المهني للصحفيين داخل المؤسسات الصحفية وخارجها. كما اهتمت بدارسة صورة الذات لدى الصحفي وعلاقة الصحفي بالمصادر والجمهور (۱).

TIME

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل انظر: د. نجوى كامل: مسح التراث العلمى في بحوث القائم بالاتصال في بحث القائم بالاتصال في الصحافة المصرية \_ مصدر سابق.

أما المدرسة المصرية فقد قدمت بعض الإسهامات الهامة في دراسة الصحفيين المصريين في إطار بعض الدراسات الأكاديمية الأشمل. كما قامت نقابة الصحفيين المصريين بإعداد استطلاع للرأى لعينة من الصحفيين دارت حول بعض القضايا المهنية والثقافية، وقدمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة دراسة جماعية أشرف عليها قسم الصحافة تناولت الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين المصريين وأسفرت عن نتيجة أساسية مؤداها أن حوالي ١/ ٢ الصحفيين المصريين(عينة البحث) يشاركون في السياسات التحريرية بسبب علاقتهم الودية مع رؤسائهم ويحصلون على عائد اقتصادى ملائم، ويشكو النصف الثاني من علم المشاركة في صنع القرارات المهنية. داخل المؤسسات الصحفية ويعانون من ضالة العائد الاقتصادى وصعوبة حصولهم على المعلومات. كما تشير الدراسة إلى هيمنة السلطة السياسية على المؤسسات الصحفية وتأثيره على حجم المشاركة من جانب جموع الصحفيين في صنع السياسات وتأثيره على حجم المشاركة من جانب جموع الصحفيين في صنع السياسات عن حقوق الصحفيين ما كان له أثره الواضح في ضائلة مشاركة الصحفيين في عن حقوق الصحفيين على كان له أثره الواضح في ضائلة مشاركة الصحفيين في العمل النقابي ومطالبتهم بتغيير قانون النقابة (١).

وتؤكد هذه الدراسات على جملة حقائق نوجزها فيما يلى:

الدور الكبير الذى تلعبه العلاقات الشخصية سواء بين الصحفى ورؤسائه
 أو مع المصادر، وتأثير هذه العلاقات على الأداء المهنى بصورة غير إيجابية
 في أغلب الأحيان.

- ٢ غياب المعايير الموضوعية لقياس الآراء المهنية للصحفيين.
  - ٣- عدم الالتزام بشرط الضمير في عقود العمل الصحفية.
- عجز النقابات عن تقديم أى عون حقيقى للدفاع عن الحقوق المهنية
   للصحفيين في مواجهة السلطات و أجهزة المخابرات.

<sup>(</sup>١) انظر: بحث القائم بالاتصال في الصحافة المصرية \_ مصدر سابق.



### المسئوليات المهنية للصحفيين:

تنص القوانين والتشريعات الصحفية في مختلف أنحاء العالم المتقدم والثالث، على أن السرية المهنية هي حق والتزام في الوقت نفسه، كما تنص على إلزام الصحفى بالامتناع عن نشر معلومات وائفة أو غير مؤكدة أو معلومات دعائية، كذلك تنص على حظر نشر أنباء عن جلسات المحاكم السرية والمعلومات التي تتعلق بالجيوش والشرطة). كما تلزم هذه القوانين القومي (مثل المعلومات التي تتعلق بالجيوش والشرطة). كما تلزم هذه القوانين الصحفيين باحترام حقوق الإنسان ومبادئ التعاون بين الشعوب وعدم نشر الأنباء التي تحض على كراهية أو احتقار الثقافات والأديان، وفي حين تسعى هذه القوانين إلى تكريس هذه الواجبات والمسئوليات بالنسبة للصحفيين فإنها تنص في ذات الوقت على عدم إعاقة الصحفي في عارسة مهنته أو اللجوء إلى أي ضغط أو ترويع يهدف إلى تصادر المعلومات محرفة أو مغرضة، كما تنص على ضرورة الالتزام تيسير الوصول إلى مصادر المعلومات للصحفيين، وتنص على ضرورة الالتزام بشرط الضمير عند التعاقد بين الصحفي والمؤسسات الصحفية ومراعاة تعويضه عند بشرط الضمير عند التعاقد بين الصحفي والمؤسسات الصحفية ومراعاة تعويضه عند ترك الخدمة على أساس التمسك بمعتقداته الفكرية والأخلاقية.

### الانتهاكات و المخاطر:

يواجه الصحفيون العديد من المخاطر النفسية والسياسية والاقتصادية والحياتية أثناء عارسة المهنة، تتمثل في حدها الأدنى في أشكال الرقابة السافرة والمقنعة التي تمارسها الحكومات، وتتراوح مابين المنع من الكتابة والفصل من العمل بصورة متعسفة والنقل إلى وظائف أخرى والمنع من السفر وصولا إلى الاعتقال والإحالة إلى المحاكمات العسكرية، وذلك رغم مظاهر التغيير في القوانين المنظمة لحريات الرأى والتعبير في العديد من دول العالم وعلى الأخص العالم العربي حيث تتصاعد نبرة الخطاب السياسي العربي في تأكيد هذه الحريات وكفالة عمارستها. غير أن الواقع يؤكد عكس ذلك إذ شهدت العديد من بلدان العالم العربي سلسلة من الممارسات المنافية لحرية الرأى والتعبير والنشر والإبداع والحق في تداول المعلومات، أشارت إليها بالتفصيل تقارير منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية أشارت إليها بالتفصيل تقارير منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وجميعها تشير إلى تزايد أعداد الصحفيين الذين يتعرضون للاعتداءات الأمنية وجميعها تشير إلى تزايد أعداد الصحفيين الذين يتعرضون للاعتداءات الأمنية



والمطاردة والاحتجاز بأقسام الشرطة والسجون لفترات تتزاوح بين ٤٨ ساعة وسبعة شهور، وتعرض المعديد منهم للضرب والتعذيب. وقد شهدت دول الخليج العربى قيودا إضافية على حرية التعبير السلمى بكافة أشكالها أعقبت المناخ الذى صاحب أرمة الخليج. كذلك تشير لجمنة حماية الصحفيين(التى تأسست عام ١٩٨٠ فى الولايات المتحلة لكشف وفضح الانتهاكات التي يتعرض لهما الصحفيون فى مختلف أنحاء المعالم) إلى وجود ما يزيد عن ألف حالة من الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين وقعت خلال عام ١٩٨٠ وتتضمن ١٣٢ حالة اعتقال فى ١٠٤ دولة وقد أشارت هذه اللجنة إلى ٨٠ حالة تصفية جسدية. ٢٧٠ حالة اعتقال بسبب نشر أنباء صحفية وحجز ٩٩ صحفيا كرهائن فى ٢٤ دولة فى مختلف أنحاء العالم. وقد ركزت اللجنة فى تقريرها على بعض الحالات الشديدة الفجاعة مثل السودان حيث يوجد أكثر من عشرين صحفيا معتقلا، وكلومبيا التى شهدت مصرع العشرات من الصحفيين منذ عام ١٩٨٦ بأيدى مافيا المخدرات ولا يزال مصحفيون هناك يواجهون الموت والخطف والسنفى كبديل وحيد للصمت. وتعد الصحفيون الخطر الثلاثي الذى تشكله الحكومات وتجار المخدرات والعصابات.

أما فى آسيا فإن أحداث العنف العرقى والسياسى تحمل الموت يوميا لعشرات الصحفيين، وخصوصا فى الهند وباكستان. وقد شهدت الفلبين مقتل ما يزيد عن ٢٤ صحفيا منذ تسولى كوارازون أكينو السلطة عمام ١٩٨٦ عقب حقبة فرديناند (//ماركوس التى شهدت مصرع حوالى ثلاثين صحفيا فلبينيا (١).

هذا وقد أسفرت المسوحات العلمية والطبية والاجتماعية التي قامت بإجرائها اللجنة الاجتماعية لمنظمة الصحفيين العالمية عن الأمراض التي غالبا ما يعاني منها الصحفيون والتي تتسبب في الوفاة الفجائية لعدد كبير منهم وتتلخص في أمراض القلب والاضطرابات العصبية (٢).

<sup>(</sup>٢) وتقارير منظمة العفو الدولية ١٩٩٠، ١٩٩١، ١٩٩٢ .



<sup>(</sup>١) انظر: التقارير الدولية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ــ القاهرة ــ ١٩٨٩، ١٩٩١ .

هذا ويتعرض المراسلون الأجانب لخطر الإجراءات الانتقامية إذا ما هاجموا الحكومات القسمعية، علاوة على تعرضهم لخطر تخلى رؤساء التحرير وأصحاب الصحف التي يعملون بها عن مساندتهم، كما أن الكثير منهم قد تعرض للاحتجاز كرهينة أو للقتل، خصوصا في المناطق التي تزخر بالاضطرابات السياسية أو النزاعات العسكرية، وهناك سجل حافل يحوى العديد من الأمثلة في لبنان وأفغانستان والكويت والعراق وبنما ونيكارجوا والسلفادور وجنوب إفريقيا وفلسطين المحتلة (۱).

### حماية الصحفيين كيف ؟:

ترجع أول مبادرة تستهدف خلق نوع من الحماية للصحفيين إلى أكثر من ربع قرن وقد جاءت من الاتحادات المهنية نفسها، وهناك ثلاثمة مستويات لحماية الصحفيين نوجزها على النحو التالى:

1-المستوى الدولى: وقد غثل فى الاتفاقيات العديدة التى أبرمت لضمان حماية حقوق الصحفيين فى السلم والحرب وضمان ممارستهم للمهنة فى إطار ديمقراطى يؤمن لهم ما نصت عليه المواثيق العالمية لحقوق الإنسان فى هذا الصدد. ولعل أبرز مثال الاتفاقية التى أعدتها الأمم المتحدة الخاصة بحماية الصحفيين الذين يضطلعون بمهام خطرة والتى لاتزال مشروعا(١٩٥١) ويتضمن البرتوكول الإضافى لاتفاقيات جنيف (أغسطس ١٩٤٩) مادة خاصة بحماية الصحفيين تقضى باعتبار الصحفيين الذين يشاركون فى تغطية أنباء الصراعات المسلحة مدنيين وتوفير الحماية لهم على هذا الأساس، كذلك تنص المادة الثانية من الإعلان الخاص بالإعلام الذى أصدره اليونسكو عام ١٩٧٨ ( لكى تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلام المذين يمارسون أنشطتهم فى بلادهم وخارجها بحماية وسائل الإعلام المذين يمارسون أنشطتهم فى بلادهم وخارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم). كما عقدت لجنة ماكبرايد ندوتين خلال عامى ١٩٧٨ (ستكوهلم) و١٩٧٩ (باريس) لمناقشة هذه



القضية، وأوصت بضرورة تطبيق البروتوكلات الإضافية لاتفاقية جنيف بعد إجراء التعديلات اللازمة لضمان إقرار بعض التدابير الفعالة لضمان حماية أفضل للصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم في الظروف الخطيرة المرتبطة بالحروب والنزاعات المسلحة.

٧- المستوى المهنى: تعد التنظيمات المهنية للصحفيين والتى تتمثل فى النقابات والروابط والاتحادات الصحفية أقدر الهيئات وأكثرها التزاما فى إمكانية التصدى للانتهاكات التى تتعرض لها مهنة الصحافة وممارسوها، كما تعد الجهة الوحيدة المفوضة من قبل الصحفيين للدفاع عن حقوق الصحفيين والحفاظ على كرامة المهنة، فهى التى تحدد شروط القبول للمهنة وتضع مواثيق الشرف الملزمة للصحفيين وتتضمن قوانينها النص على مختلف الحقوق والضمانات والاحتياطات الواقعة للصحفيين. كما تتولى إعداد العقود الخاصة بالأجور والمكافآت والأجازات وتصريحات الغياب وشروط الإقالة والتعويضات المستحقة والترقية وساعات العمل والتعويض فى حالة وقوع الحوادث أو الوفاة والأمن الوظيفى. ومراعاة الـتزام فى حالة وقوع الحوادث أو الوفاة والأمن الوظيفى. ومراعاة الـتزام عقود العمل الصحفية واحترامها لشرط الضمير الذى يجب تضمينه فى عقود العمل الصحفية.

٣- المستوى القانوني: اقترحت لجنة ماكبرايد ضرورة سن تشريعات مهنية وقانونية لحماية الصحفيين على المستوى الوطنى والإقليمي والدولي. وقد أبدى البعض تحفظهم من خشية أن يؤدى تدخل الحكومات من خلال نظم التراخيص إلى فرض قيود جديدة تنظم سلوك الصحفيين فلا تمنح الحماية إلا لأولئك الصحفيين الذين يحظون بموافقة الحكومات.

وفى النهاية لا يمكن توفير الحماية الحقيقية للصحفيين إلا فى إطار ضمان حقوق الإنسان للبشر كافة فى إطار المجتمعات التى يعيشون فيها، وأيضا لا يمكن بلوغ هذه الغاية إلا من خلال الجهد المتواصل للصحفيين أنفسهم لحماية حقوقهم كمواطنين أولا ثم كمهنيين.

فهل يفعلون ..؟





تحتفل أجهزة الإعلام العربية في شهر ديسمبر من كل عام بذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتشاركها هذا الاحتفال الهيئات والأحزاب ولجان حقوق الإنسان. ويتمخض هذا الاحتفال في أغلب الأحيان عن صدور مجموعة من البيانات التي تندد بالانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان العربي في الأراضي المحتلة، وتتجنب الإشارة ولو بكلمة واحدة إلى حقوق المواطن العربي المهدرة وإن كانت بنسب متفاوتة في ظل كافة الأنظمة العربية.

وإذا كان هناك ضرورة توجب الإشارة إلى تلك المبادئ التى ينص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذى تحتفل بذكرى صدوره جميع أجهزة الإعلام العربية كل عام. فإن هناك ضرورة مماثلة تستلزم العودة إلى الجذور التاريخية لقضية حقوق الإنسان على الأرض العربية منذ بدء ظهورها كجزء لا يتجزأ من تراث الحضارات المقديمة في مصر والهند وبلاد النهرين وفي الصين واليابان ثم في الجزيرة العربية منذ ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي حيث أرسيت أسس اجتماعية و فكرية جديدة رسخت لدى الغالبية العظمي من البسطاء قيم المساواة والعدالة المكملين لقيم العمل والاجتهاد واحترام العقائد الأخرى وصيانة حقوق معظم المواطنين ضمن المجتمع. كما أتاح الإسلام لكافة المواطنين حق الوصول إلى قمة السلطة في المجتمع شريطة أن تتوافر فيهم صفات الإيمان والحكمة والقدرة على قمة السلطة في المجتمع شريطة أن تتوافر فيهم صفات الإيمان والحكمة والقدرة على المشاركة في شتون الحكم حيث أوصى الناس بضرورة توجيه النقد للحكام والعمل على تقويم اعوجاجهم في حالة وقوعه وأعطاهم شرعية التغيير عندما يتوقف النظام الحاكم عن التعبير عن مصالحهم وحمايتها (۱).

ولاشك أن تلك الممارسات التى شهدتها الأرض العربية قبل أربعة عشر قرنا كانت تمثل تجربة متقدمة بمقاييس عصرها بل سابقة لكتابات جان جاك روسو ومونتسيكو وجمون لوك وغيرهم حول الحرية والمساواة والعدل الاجمتماعي وأحقية الشعب في السلطة.

<sup>(</sup>١)محمد عمارة: الإسلام والسلطة الدينية ص١٦ نقلا عن خالد الناصر(أزمة الديمقراطية في الوطن العربي) المستقبل العربي ـ العدده / سبتمبر ١٩٨٧ ص ٨٠ ـ ٨٧ .



ولذلك لا يمكن اعتبار كتابات الرواد الأوروبيين وخصوصا الدنين مهدوا للثورتين الفرنسية والأمريكية هذا الأساس النظرى الوحيد لقضية حقوق الإنسان، فالحضارات القديمة والأديان تقدم رؤى واضحة لهذه القضية قد لا تكون مطابقة للرؤية التي صدر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنها تطرح جوهر القضية وأصولها الأولى وإن اختلفت الأطر والسياق العام، ومن هنا وانطلاقا من اعتبارات الخصوصية العربية لابد أن نضع في اعتبارنا الملامح المميزة للفكر العربي الإسلامي ومفاهيمه الخاصة بحقوق الإنسان مع عدم إغفال المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي وسائر المواثيق الدولية التي تعد تجسيدا كاملا لملتراث الإنساني في مجمله وليست تراثا لحضارة بذاتها.

وتأكيدنا على محور الخصوصية فى قضية حقوق الإنسان لا يأتى بأى حال على حساب البعد العالى لهذه القضية التى تتسع وتضيق أطرها النظرية طبقا لتعدد واختلاف منابعها الحضارية والفلسفية، كذلك تتفاوت تطبيقاتها باختلاف طبيعة نظم الحكم وانتماءاتها السياسية والاجتماعية. والواقع أن البعد المحلى لقضية حقوق الإنسان لا يمكن أن يتناقض مع ما حققته من مكاسب على المستوى العالمي سواء فيما تمثل في ميثاق إنشاء منظمة الأمم المتحدة أو الإعلان المعالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ١٩٤٨ أو سائر المواثيق الدولية التالية له.

ولا شك أن هناك أسسا لـقضية حقوق الإنسان تـتمثل في مجموعة القيم والمعانى الإنسانية سواء تلك المستمـدة من الأصول الدينية أو الوضعية، ولذلك فإن محور الخصوصية أو الجانب القومي لحقوق الإنسان لا يبرز بصورة واضحة إلا في الإطار التطبيقي. ورغم أن الهيئات الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان قد حققت بعـض النجاحات المحدودة باعتبارها تمثل عناصر ضغط دولية تحول دون التـمادي في تصعيد الانتهاكات التي تمارسها الحكومات المختلفة ضد حقوق الإنسان. غير أن الواقع يطـرح سلسلة لا تنتهى من الانتهاكات الـتي لا يخلو منها أي مجتمع في العالم. فـالحقيقة أن دول العالم بكافة أنظمتها السياسية إنما تنتهك حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والـقوانين المحلية بدرجات متفاوتة في الظروف المختلفة (۱).

<sup>(</sup>٢) أحمد عبد الله: حقوق الإنسان في النظرية والتطبيق . مجلة العربي . لندن . ١٩٨٣/ ١١/ ٢١ .



وإذا كان هناك فارق أو اختلاف في مجال الانتهاكات بسين أكثر الدول ديمقراطية وأشدها استبدادا فهو اختلاف في نوع الحقوق المنتهكة. ولمكن الجميع يتساوون في ممارسة الانتهاك.

ولعل مرجع ذلك أن لكل نظام حاكم خصومه وأعداءه الأيديولوجيين والطبقيين ومن أولى مهامه الحفاظ على بـقائه بكافـة الأساليب المشروعـة وغير المشروعة سواء على المستوى المحلى أو الدولي. ولذلك لا يمكن اتهام حكومات معينة بالتخصص في انتهاك حقوق الإنسان وإعفاء غيرها من هذا الاتهام. فهناك دول تبرز فيها شتى صور القمع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وهي تشكل أغلب دول الجزء الجنوبي من العالم أو ما يسمى بدول العالم الثالث، حيث تسود الأنظمة الاستبدادية وتتسع رقعة الفقر والأمية فتضم معظم مواطني هذه الدولة. وتمارس الحكومات أساليب قمعية ضد معارضيها تـترواح بين القتل والـتعذيب. وهناك الدول الغربية ذات التوجه الرأسمالي التي تمارس القمع تحبت أقنعة متعددة رغم ما تنص عليه دساتيرها ومواثيقها من احترام لحقوق الإنسان وحرياته، فهي لا تلجأ في حماية أنظمتها السياسية إلى الصور الفجة من القمع المباشر وخصوصا أنها قد حققت مستويات عالية في مجال التطور الاقتصادي والتكنولوجي لأسباب تاريخية تـتعلق بفترة سيطـرتها الاستعمارية عـلى العالم الثالث واستـنزافها لموارده وثرواته السبشرية والطبيعية التي لا تزال لها امتداداتها المعاصرة. وقد ساعدها ذلك على بلوغ مرحلة من الاستقرار السياسي القادر على استيعاب حركات الرفض: الاجتماعي والفكري من خلال بعض التنازلات الجزئية التي تـتمثل في الإعانات الاجتماعية للمتعطلين وتعدد المنابر السياسية والإعلامية والسماح بما يسمى بحق الصراخ من خلال ممارسة كافة أشكال الاحتجاج السلمي.

أما الدول التي تتبنى الاشتراكية فكرا وبمارسة فهى وإن كانت تمنح الأولوية لقضية العدل الاجتماعي أي ما يعرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها لم تتوصل بسبب قصور أبنيتها الحزبية الراهنة وجمودها الأيديولوجي وسوء تطبيقها للمركزية الديمقراطية إلى الصيغة الملائمة لحل التناقضات السياسية والأيديولوجية التي تزخر بها مجتمعاتها، وقد ترتب على ذلك لجوء تلك الحكومات الاشتراكية إلى انتهاج أساليب ضد معارضيها تمشل انتهاكات عسريحة بل وصارخة أحيانا



لحقوق الإنسان وتتمثل هذه الأساليب في العزل السياسي والسجن والتضييق على حرية المواطنين في السفر والتنقل وحق الإضراب والتظاهر واستخدام وسائل الإعلام للتعبير عن احتجاجهم أو اختلافاتهم مع السلطة الحاكمة.

# الديمقر اطية الضرورة الغائبة فى الوطن العربى

لقد طرحت قفية الديمقراطية في الوطن العربي منذ نهاية القرن التاسع عشر وبقيت مطروحة ومازالت خلال العقود التالية في القرن العشرين. وعندما نتحدث عن هذه القضية الهامة في إطار الوطن العربي فإننا لايمكن أن نغفل غريطة القوى الاجتماعية في المجتمعات العربية، كما لا يمكن أن نتجاهل حصيلة التطور التاريخي الذي مرت به، وما نتج عن ذلك من تراث وقيم. كذلك لا نستطيع أن نغفل معطيات العصر وتجارب الشعوب الأخرى.

إن الخريطة الاجتماعية في الوطن العربي تشير بوضوح إلى أن الطبقات الشعبية التي تشمل العمال والفلاحين والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى تمثل الغالبية العظمى من السكان، في حين أنها لا تشغل في الخريطة السياسية إلا هامشا ضئيلا، ولا تستطيع أي حركة سياسية عربية أن تزعم أنها تحتكر تمثيل هذه القوى الاجتماعية الضخمة بالكامل. كما يلاحظ أن السيارات الفكرية الرئيسية الثلاثة التي يتوزع عليها ولاء هذه الجماهير وهي الفكر القومي والطرح الاشتراكي والاتجاه الديني ما هي إلا وجوه لحقيقة مركبة متكاملة هي حقيقة الوجود القومي العربي بأبعاده الاجتماعية والحضارية.

وعندما نستأمل الخريطة الراهنة للوطن العربى بكل ما يزخر به من تراث حضارى وثقافى ودينى يتميز بالتنوع والثراء ببكل ما يتضمنه من تناقضات اجتماعية وصراعات سياسية وأيديولوجية وبكل ما يسنطوى عليه من إمكانيات بشرية وموارد طبيعية وأهمية إستراتيجية متميزة، عسندما نتأمل هذه الخريطة تطالعنا المعطيات الموضوعية التالية:

أولاً: التنوع الثقافي والحضاري الذي تفاعل في وعاء عربي إسلامي مسيحي خلال ما يقرب من ١٤ قرنـا، وأفرز هذا الكيان التاريخي الذي يتمـيز بوحدة اللغة والتراث والأرض والتكوين النفسي والمصالح المشتركة.



ثانيا: التجزئة التى فرضت على العالم العربى فأدت إلى انقسامه إلى دول ذات نظم سياسية متباينة تتراوح بين نظم المشيخات والإمارات والمماليك المقيدة والمطلقة مرورا بأنظمة ليبرالية على النمط الغربى وانتهاء بنظام الحزب الواحد. وتتفاوت هذه الدول في تحررها الاقتصادى والاجتماعى كما تتباين من حيث حجمها الجغرافي والبشرى.

ثالثا: علاقة التبعية التى تربط معظم الأنظمة العربية بالقوى الدولية الأجنبية وخصوصا الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية والشركات المتعددة الجنسية التى تمارس هيمنتها خصوصا فى مجالات التكنولوجيا والثقافة، وما يترتب على ذلك من إهدارللحقوق الوطنية والسياسية لشعوب المنطقة من خلال تصعيد أساليب القمع المادى والفكرى والأيديولوجى الذى تحتكر الحكومات العربية أدواته الرئيسية وتتمثل فى الجيوش وقوات الأمن الداخلى ووسائل الإعلام ومؤسسات التعليم.

رابعا: ظاهرة الاستعمار الاستيطاني العنصرى المتمثل في اغتصاب الوطن الفلسطيني وإقامة اللولة الصهيونية فوق ترابه، وما ترتب على ذلك من تشريد واقتلاع للشعب العربي في فلسطين وهذه الظاهرة لا تشكل امتدادا عضويا للاستعمار العالمي فحسب وإنما تمثل تحديا عالميا من نوع خاص يهدد الأرض والتراث القومي ككل. فضلا عن استناده إلى قوة عسكرية وتكنولوجية وركائز مادية اتاحت له إمكانية التغلغل الثقافي والإعلامي داخل الوطن العربي وخصوصا بعد توقيع ما يعرف بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ١٩٧٨ - ١٩٧٩ والغزو الإسرائيلي للبنان في ١٩٨٦ . وقد ترتب على استمرار الظاهرة الصهيونية المزيد من التشرذم العربي نتيجة افتقاد وغياب المنظور القومي الموحد للمواجهة العربية الإسرائيلية.

خامسا: انتشار الأمية لدى الجماهير العربية (تـتراوح ما بين ٦٥٪ إلى ٧٥٪ فى الدول العربية ) علاوة على سيادة التخلف الثقافى والاجتماعى وخصوصا لدى الطبقات الشعبية. ويرجع ذلك إلى قصور النظام التعليمى وهبوط الأداء الإعلامى وسيادة الثقافة التـجارية وانحسار الإبداع القومى والاستسلام أمام مـايسمى بالغزو



الثقافي الأجنبي، وخصوصا الغزو الأمريكي. وقد استثمرت الحكومات العربية حالة التدنى التسعليمي والثقافي المستفشية بين الجماهيس العربية في تكريس هامشية هذه الجماهير في كافة الأنشطة الثقافية والسياسية (١).

سادسا: أزمة النخبة المثقفة والتي تتمثل في حالة الانفصام المتنامي بينهم وبين الطبقات الشعبية وبينهم وبين تراث الأمة وتاريخها وخصوصا هؤلاء (وهم يمثلون الأغلبية) الذين ارتبطوا بالثقافة الغربية. فضلا عما شهدته سنوات ما بعد الاستقلال من انصراف أغلب المثقفين العرب عن القضايا العامة وانغماسهم في الأخذ بنمط الحياة الاستهلاكية واعتكافهم على العمل الأكاديمي البحت أو تحولهم إلى أدوات للأنظمة العربية القائمة، وقد ترتب على ذلك غياب الطلائع العربية المثقفة وتخليها عن القيام بدورها القيادي في توعية القطاعات الشعبية وتعبئتها لمواجهة أشكال القيام المحلية والقوى الأجنبية.

وإذا كانت المعطيات السابقة تجسد في مجملها الأسباب المذاتية والموضوعية التي أدت إلى غياب الديمقراطية في الوطن العربي مضافا إليها عنصر تاريخي هام هو انتفاء وجود تراث ديمقراطي في الأبنية الاجتماعية والثقافية المختلفة في الوطن العربي بدءا بالأسرة والقبيلة ومرورا بالمؤسسات التعليمية وانتهاء بالأحزاب السياسية وتنظيمات المثقفين أنفسهم عما يجعل غياب الديمقراطية السياسية لا يبدو شيئا شاذا في إطار السياق الراهن للواقع (٢) العربي. والواقع أن الديمقراطية قد طرحت على المستوى العربي من خلال منطق المفاضلة بين مفهومين للحياة السياسية في المجتمع، المفهوم الليبرالي المذى تأثر به قطاع كبير من المثقفين العرب والمفهوم الآخر الذي يرى أن من الضروري قبل إعطاء الحريات للشعب مرور فترة من سيطرة حزب أو نخبة طليعية تصهر الأمة في بوتقة واحدة وتحقق التحرر السياسي

 <sup>(</sup>٢) خالد الناصر: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، الطاهر لبيب: الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي(ندوة) في الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعالم العربي ـ دار المستقبل العربي ـ القاهرة , ١٩٨٤ ص
 ٥٠ ـ ٥٣، ص ٣١٧ ـ ٣٢٢ .



 <sup>(</sup>١) لطفى الخولى: إشكالية العلاقة بين الثقافة والإعلام في الوطن العربي ـ الطليعة القاهرية ــ فبراير ١٩٨٦ ـ
 مر١٢ ــ ٦٤ .

الشامل وتقوى أسس الدولة المركزية. ويعتمد هذا المفهوم على فكرة المستبد العادل التي طورها تيار الإصلاح الديني على يد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وفكرة الحزب الطليعي الذي يقود الأمة والدولة. وقد ارتبط الصراع العربي من أجل الديمقراطية تاريخيا بالصراع ضد الاستعمار ولم يتوقف هذا الصراع عند حدود انتزاع الاستقلال الوطني بل استمر في المرحلة الثانية التي أعقبت الاستقلال حيث برزت قضية التنمية الاقتصادية والتصنيع والوحدة القومية الضرورية للتصدى للأجنبي.

سابعا: غيز وضع الدولة في العالم العربي بخصوصية تاريخية ترجع إلى سيادة نظام الإنتاج الآسيوى في هذا الجزء من العالم وما يستلزمه من مركزية نظام الرى والزراعة غما فرض مركزية دور الحكومات كضرورة مجتمعية، وقد استمر هذا الدور أثناء فترتى الحكم العثماني والسيطرة الأوروبية، كما اكتسب هذا الدور أبعادا عصرية بعد حصول الدول العربية على استقلالها إذ أصبحت الحكومات تعقد الأمال لتحقيق الوحدة القومية والتنمية الاقتصادية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وقد كان لهذه الخصوصية سلبياتها الملحوظة التي تمثلت في تعاظم دور جهاز الدولة في المجتمعات العربية في مقابل تهميش دور المواطنين عما أسهم في إضافة مزيد من التعقيدات في علاقة المواطن بالدولة وإهدار لحصيلته الايحابية لتراث المنضال التعقيدات في علاقة المواطن بالدولة وإهدار لحصيلته الايحابية لتراث المنضال عن عصور قائمة تبرز فيها قلة ثرية تسيطر على مصادر الشروة الاقتصادية والنفوذ السياسي والثقافي وأغلبية محرومة من الحد الأدني لمقومات الحياة الآدمية الكريمة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي (۱).

وإذا كانت المعطيات السابقة تجسد في مجملها الأسباب الناتية والموضوعية التي أدت إلى غياب الديمقراطية في الوطن العربي مضافا إليها عنصر تاريخي ذو طابع اجتماعي يتمثل في انتفاء وجود تراث ديمقراطي في الأبنية الاجتماعية والثقافية المختلفة في الوطن العربي بدءا بالأسرة والقبيلة ومرورا بالمؤسسات المتعليمية وانتهاء بالأحزاب السياسية وتنظيمات المثقفين أنفسهم. مما يجعل غياب الديمقراطية السياسية لا يبدو أمرا شاذا في سياق الواقع العربي الراهن.



<sup>(</sup>١) أحمد عيد الله: مصدر سابق.

ولقد طرحت قضية الديمقراطية وهي الإطار الأوسع لقضية حقوق الإنسان في الوطن العربي طرحا مثاليا اتخذ شكلا أخلاقيا يسند إلى مفهوم الحرية بصورة عامة، ورغم أهمية الدور الذي لعبه هذا الشعار أثناء فترة الكفاح الوطني ضد الاستعما رغير أن سلبياته بدأت تظهر في فترة الاستقلال حيث سارعت جميع نظم الحكم العربية إلى استخدامه مستفيدة من عموميته متغافلة عن حقيقة أولية هامة هي أن قضية الديمقراطية ليست قضية فكرية مجردة كما أن الديمقراطية ليست شعارا سياسيا فارغ المحتوى، بل هي مفهوم سياسي ذو مضمون اجتماعي واقتصادي، وتتعدد صور وأشكال ممارستها طبقا لطبيعة السلطة السياسية وفي إطار خريطة المقوى والصراعات الاجتماعية السائدة مضافا إليها السياق المتاريخي أي مقتضيات المرحلة التاريخية.

وفى إطار قضية حقوق الإنسان لا يمكن فيصل شعارى الديمقراطية والحرية عن بعضهما البعض بسبب الطبيعة المركبة لقضية حقوق الإنسان إذ لا تقتصر هذه القضية على الحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية فحسب بل تتناول جانبا أساسيا يسبق هذه الحقوق ألا وهى الحقوق الطبيعية مثل حق الإنسان فى الحياة وفى عدم تعرضه للاستعباد والعبودية والسخرة ومن هنا فإن الدفاع عن الديمقراطية سيرتبط دوما فى الوطن العربى بالدفاع عن الحرية (۱).

هذا وقد ترتب على سيادة الأوضاع اللاديمقراطية التى تنشر مظلمتها على كافة أنحاء الوطن العربى بلا استثناء مع اختلاف الدرجات بروز حقيقة أساسية هى حرمان الإنسان العربى من أغلب حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فهو محروم من المشاركة في صنع القرارات التي تمس وطنه ومصيره، ومحروم من حقه في إبداء الرأى والتعبير عن قضايا وطنه وشئون مجتمعه، وهذا الحرمان لا يقتصر على إبداء الرأى فحسب بل يشمل حرمان المواطن العربى من المعلومات التى تتعلق بشئون وطنه وما يدور حوله وطنيا وعالميا مما لا يتيح له فرصة تكوين رأى سليم ومتكامل، فهذو لا يرى ولا يسمع إلا ما يسمح به النظام الحاكم ولا يقرأ إلا ماتسمح به الرقابة وهو يتعرض بصورة منظمة لكافة أشكال القمع والغزو الفكرى

<sup>(</sup>١) برهان غليون: ما وراء السليمقراطية والاستبداد ـ ملف المستسقبلات العربية البديلة ـ العسدد الثامن ـ منتدى المالم الثالث، القاهرة، أحمد عبد الله: حقوق الإنسان العربي ـ مجلة العربي ـ لندن ـ ٢٥/ ٩/٢٥ .



والأيديولوجى المحلى من جانب الحكومات والأجنبى، ولا يستطيع مقاومة هذا الطوفان من القهر المعنوى لأنه لم يتوصل بعد إلى خلق أدواته البديلة التى تكفل له صيانة حقوقه فى الوعى والمعرفة فضلا عن حقوقه المادية التى تتمثل فى ضمان حياة آدمية كريمة وآمنة من الخوف والحاجة.

## حقوق الإنسان و أزمة الإعلاميين العرب

تضم الأنشطة الإعلامية والاتصالية في الوطن العربي بضعة آلاف من الإعلاميين الذين تستوعبهم المجالات المختلفة في الصحف والإذاعات والتلفزيون ووكالات الأنباء. ويشكل الصحفيون والكتاب القوة المؤثرة داخل هذه الفئة بسبب تميزهم عن سائر الإعلاميين الذين يعملون كموظفين في أجهزة الإعلام، مثال ذلك (إعداد البرامج وتقديمها \_ قراءة النشرات الإخبارية \_ الإعلانات \_ التوثيق \_ تكنولوجيا الاتصال \_ الإدارة والتوزيع).

ولقد شهد العقدان الماضيان أشكالا وصورا عديدة من الضغوط والإجراءات التى مارستها الحكومات العربية من أجل احتواء الأعداد الهائلة من المثقفين العرب وفى مقدمتهم رجال الإعلام، وإذا كانت هذه الحكومات قد نجحت فى استقطاب الكثيرين من هؤلاء الإعلاميين الذين تحولوا إلى أبواق للأنظمة العربية المقائمة وسخروا أقلامهم لتبرير كافة الممارسات اللاديمقراطية بل والمعادية لحقوق الإنسان فى أبسط صورها التى اقترفتها هذه الحكومات ضد شعوبها ومواطنيها. غير أن هناك العديد من الصحفيين والكتاب العرب الذين قاوموا الاغراءات الحكومية وانضموا إلى صفوف المعارضة وتعرضوا بسبب مواقفهم لكافة أشكال المطاردة والتشريد والسبجن، مما دفع أغلبهم إلى الهجرة وترك الوطن والاستقرار فى والتشريد والسبجن، مما دفع أغلبهم إلى الهجرة وترك الرطة الراهنة ذلك الدور الذى يقوم به الكثير من قادة الإعلاميين وخصوصا رؤساء التحرير وكبار الكتاب العرب يقوم به الكثير من قادة الإعلاميين وخصوصا رؤساء التحرير وكبار الكتاب العرب فى المعربية وحقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية مضافا إلى ذلك إصرارهم على العربية العلومات وتزييف الحقائق وتضليل الرأى العام العربي وتشويه مساره لخدمة تشويه المعلومات وتزييف الحقائق وتضليل الرأى العام العربي وتشويه مساره لخدمة مصالح الحكام وحلفائهم من القوى الاجنبية، وذلك دون مراعاة للحد الادنى من



الأصوليات المتى تنص عليها مواثيق الشرف الصحفى وسائر المواثيق الإعلامية المحلية والمعالمية فضلاً عن مقتضيات الصالح الوطنى والقومى. وهناك أشكال أخرى من القوانين التى تنظم تقابات الصحفيين ومواثيق الشرف التى يلتزم بها الإعلاميون في الوطن العربي.

ويضاف إلى العوامل السابقة عامل آخر يتسم بأهمية خاصة ويتعلق بالبنية الداخلية للمؤسسات الإعلامية في الوطن العربي، أي الكوادر الإعلامية ومدى كفاءتها وتجانسها الفكرى والمهني وأسلوب تنظيم المؤسسات وطبيعة العلاقات التي تحكم العاملين فيها سواء العلاقات الرأسية بين الرؤساء والمرءوسين أو الأفقية بين العامليين أنفسهم، وكذلك الهيكل التنظيمي العام للمؤسسات الإعلامية ويشمل العلاقات بين الوحدات المختلفة، مثل الإدارة والتحرير والإعلانات والتوزيع والاشتراكات داخل المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية، وكذلك بين أقسام الترجمة العربية والأجنبية داخل وكالات الأنباء العربية. كما يتضمن هذا الجانب اللوائح التنظيمية داخل المؤسسات الإعلامية المختلفة، وهل تعتمد على تقاليد مهنية مدونة أم تستند إلى السلطات التقديرية لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير. كذلك مدى سيادة روح التعاون والمتنافس بين الإعلاميين داخل مؤسساتهم ومدى تأثير مدى سيادة روح التعاون والمتنافس بين الإعلاميين داخل مؤسساتهم ومدى تأثير علاقات العمل وسائر المسؤليات المهنية والتنظيمية.

ومما يؤسف له أن جميع هذه الجوانب لم تنل بعد ما تستحقه من دراسات استطلاعية أو وصفية، بل ويمكن القول أن تناولها في أغلب الأحيان يأخذ صورة التعميم الانطباعي قياسا على ماقدمته لنا الدراسات الأمريكية والأوروبية في هذا المجال مما لا يمكن الاستناد إليه إلا في أضيق الحدود.



# حقوق الاتصال في ضوء الممارسات الإعلامية في الوطن العربي

يسيطر الطابع المركزى على الممارسات الإعلامية في الدول العربية المختلفة سواء بالنسبة للتوزيع الجغرافي لوسائل الإعلام أو بالنسبة للإداراة، فالإرسال الإذاعي والتلفزيوني ينبع دائما من العاصمة الرسمية للدولة أو إحدى المدن الرئيسية. وكذلك الإنتاج الإعلامي يتم معظمه في العواصم، ونادرا ما يتم في مراكز إنتاج إقليمية وخصوصا في الدول العربية التي تسمح رقعتها الجغرافية ومواردها الطبيعية والبشرية بإنشاء هذه المراكز، وينطبق هذا القول على الصحف والإذاعات والتلفزيون ووكالات الأنباء والمطابع والإنتاج السينمائي إن وجدت.

أما الناحية الإدارية فإن القرارات الرئيسية تتخذ دائما من جانب السلطات الرئاسية في المواقع الإعلامية المختلفة. وقد ترتب على هذا الوضع اقتصار الخدمات الإعلامية على سكان المدن، بل والاتجاه إلى إشباع احتياجاتهم الإعلامية وتجاهل القطاعات العظمي من سكان الريف في العالم العربي. إذ أصبحت الشرائح العليا والمتوسطة من سكان المدن يسيطرون بثقافتهم وتطلعاتهم وقيمهم على اتجاهات الصحف والبراميج الإذاعية والتلفزيونية في شتى أنحاء العالم العربي، مما أدى في النهاية إلى عزلة سكان الريف واغترابهم فضلا عن حرمانهم من حقوقهم الاتصالية التي نصت عليها المواثيق العالمية والمحلية.

وبما يلاحظ على الممارسات الإعلامية في الوطن العربي تركيزها على الجوانب السياسية والدعائية والتحرك في دائرة الحكام والرؤساء وتسليطها الأضواء على أنشطتهم وخطبهم السياسية و تنقلاتهم مما يؤدى إلى إهمال الوظائف الأساسية للإعلام وهي إحاطة المواطنين بمعلومات كاملة وأمينة عن كافة ما يدور حولهم محليا وعالميا فضلا عن تجاهل التثقيف والتوعية القومية والاجتماعية.

يلاحظ أنه رغم الدور البارز الذى قامت به الصحافة العربية أثناء مرحلة النضال الوطنى والذى يشكل ملمحا ساطعا من ملامح التراث الديمقراطى الحديث فى الوطن العربى، فقد نجحت فى إرساء مجموعة من التقاليد الديمقراطية من خلال الممارسات العديدة التى قامت به فى مواجهة السلطات الاستعمارية



والحكومات المتواطئة معها، إلا أن هذا الدور الذي قامت به الصحافة العربية اختفى تماما بعد الحصول على الاستقلال إذ التزمت معظم الصحف العربية بمواقف حكوماتها. مما ساعد على بروز مشكلة جديدة لم تكن مطروحة بوضوح أثناء مرحلة التحرر الوطنى وهي مشكلة علاقة الصحافة بالسلطة الوطنية والآثار السلبية الناتجة عن ذلك فيما يتعلق بقضية الديمقراطية. ورغم أنه لا يوجد إجماع بين النخبة السياسية والثقافية في الوطن العربي على تحديد دور ومسؤليات وسائل الإعلام وفي مقدمتها الصحافة في مرحلة ما بعد الاستقلال، إلا أن الممارسة العملية خلال ربع قرن قد طرحت موقفا موحدا في مختلف الأقطار العربية رغم اختلاف المضمون الاجتماعي والأيديولوجي. ويتلخص هذا الموقف في استخدام وسائل الإعلام والاتصال العربية كأدوات في يد السلطة، وذلك للقيام بدور الشرح والتفسير والتأييد للقرارات الرسمية أكثر من كونها أداة لتوجيه النقد والإسهام في إعادة تشكيل العقل العربي بصورة بناءة وإيجابية (۱).

ويلاحظ بوجه عام أن الحكام العرب يعتبرون أى نقد موجه للحكومات على أنه موجه دوما ضدهم ورغم أن الكثير من الدول العربية لم تنص فى دساتيرها على تحريم قيام حزب أو أحزاب معارضة ولكن يختلف الأمر من الناحية الواقعية إذ إن أى محاولة لتشكيل معارضة حقيقية سرعان ما يقضى عليها ولو باستخدام العنف، ويسمكن الاستشهاد بالعديد من الأمثلة. والواقع أن العالم العربى لم يشهد صحافة تمثل مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلا فى الفترة التى سبقت الحصول على الاستقلال عندما حدث تحالف مقدس بين فئات الشعب لمواجهة السلطات الاستعمارية. أما فى الوقت الحالى فالدول العربية تشهد أشكالا متعددة للقيود التى تفرض على الحريات العامة دفاعا عن النظام العام وأمن الحكومات، وهما من المفاهيم المطاطة التى تستخدم بمهارة لحرمان القوى الاجتماعية المختلفة وتنظيماتها السياسية والثقافية من حرية التعبير والمشاركة فى تشكيل مصائر الوطن العربي (٧).

 <sup>(</sup>۲) عواطف عبد الرحمن: قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث ـ سلسلة علام المعرفة ـ الكويت.
 ۱۹۸٤ ـ ۱۳۲ .



<sup>(</sup>١) عواطف عبد الرحمن: الصحافة العربية من الاستقلال إلى التبعية \_ مجلة شئون عربية \_ العدد٣٤ \_ تونس\_

وتمارس الحكومات العربية رقابة مشددة على وسائل الإعلام وخصوصا الصحافة، وتتخذ الرقابة أشكالا متنوعة فقد تكون قاصرة في بعض الأحيان على موضوعات معينة مشل الأمور الدينية أو المسائل الحساسة في العلاقات الدولية والشخصيات الأجنبية البارزة ولكنها كثيرا ما تشمل الموضوعات التي تمس أمن وسلامة الحكومات العربية، وغالبا ما تستند الرقابة على الصحف العربية إلى قوانين مدونة ولكنها في كثير من الأحيان تستند إلى السلطة التقديرية للحكومات وتتوافر لدى الدول العربية قوانين للرقابة تطبق أثناء فترات الطوارئ. ومن أبرز أنواع الرقابة التي تلجأ إليها الحكومات العربية الرقابة المسبقة، حيث تقدم المادة الإعلامية للرقيب للموافقة عليها قبل نشرها أو إذاعتها، وهناك أيضا الرقابة بعد التوزيع (بالنسبة للصحف فقط)حيث يتم مصادرة النسخ المعدة للتوزيع من هذه الصحف. ولكن أخطر أشكال الرقابة الشائعة اليوم في وسائل الإعلام العربي هي الرقابة الذاتية التي يمارسها رؤساء التحرير والكتاب من تلقاء أنفسهم دون الحاجة الى رقيب رممي (۱).

والواقع أن أغلب وسائل الإعلام الرسمية وخصوصا الصحف ذات الملكية الحكومية لا تتسع إلا لوجهات النظر السرسمية، وتنطوى على اتجاه واحد لسريان الإعلام من السلطة إلى الجماهير ولا يوجد اتصال متبادل في اتجاهين فرسائل القراء نادرا ما تنشر في صورتها الحقيقية وكذلك الآراء المخالفة لرأى الحكومات. وفي الحالات القليلة التي يسمح فيها بالنشر تتعرض للعديد من المتعديلات على أيدى حراس البوابات الإعلامية من رؤساء التحرير وأمثالهم، وتمر المواد الإعلامية التي تنشر بالصحف العربية الموالية للحكومات بعدة مراحل تتعرض أثناءها للحذف والتعديل والتنقيح والتحرير والإضافة والتلفيق والاقتصار على مصادر إخبارية معينة دون سواها، وذلك بسهدف وصولها في النهاية إلى القراء في صورة تسرضي دون سواها، وذلك بسهدف وصولها في النهاية إلى القراء في صورة تسرضي الخكومات العربية وتدعم سلطاتها الفكرية ونفوذها السياسي. ونفس الشيء يحدث خاصة بأحزاب المعارضة أو تحمل رؤية نقدية للحكومات.



<sup>(</sup>١) عواطف عبد الرحمن: المصدر السابق.

وهناك العديد من الدراسات الإعلامية التي أجريت في مراكز البحوث والجامعات العربية خلال حقبة السبعينيات واهتمت بقياس اتجاهات ومواقف الصحف ووسائل الإعلام العربية إزاء القضايا السياسية و الاجتماعية والثقافية المعاصرة. وقد توصلت هذه الدراسات إلى مجموعة من النتائج التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عند تحليل أبعاد العلاقة بين وسائل الإعلام والحكومات العربية والتي يحكمها قانون السيطرة شبه المطلقة من جانب الحكومات والتبعية من جانب وسائل الإعلام مما يؤثر على المعالجات والمواقف التي تتبناها أجهزة الإعلام إزاء القضايا المعاصرة، ويكون في الغالب على حساب الاعتبارات المهنية التي تستلزم تزويد الرأى العام بإطار متكامل وصادق للمعلومات ويكون متضمنا شتى وجهات النظر السائدة.

ومن أبرز النتائج التي أسفرت عنها بعض هذه الدراسات ما يلي:

1. تطرح الصحف العربية المواقف الرسمية فحسب إزاء القضايا القومية. وقد ثبت صحة هذه التنبيجة من خلال الدراسات التي أجريت عن (القدس في الصحافة العربية) وشملت كلاً من الدستور الأردنية والأهرام المصرية والقبس الكويسية والمجاهد الجزائرية والصحافة السودانية. وكانت صحيفة الوطن الكويتية عثل الاستثناء الوحيد إذ تبنت اتجاها يمثل يسار الحكومة الكويتية (۱)،

# دراسة حالة الصحافة البصرية وحقوق الإنسان في الثبانينيات

تم إجراء دراسة استطلاعية اعتمدت على عينة بنائية شملت المصحف المصرية اليومية والصحف الحزبية الصادرة خلال حقبة الثمانينيات، وقد تم التركيز على رصد التغطية الخبرية والكتابات التى تناولت قضية حقوق الإنسان، وقد أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من التتائيج الأولية التى يمكن اتخاذها كمؤشرات عامة لمعالجات الصحافة المصرية لقضية حقوق الإنسان خلال حقبة الثمانينيات.

<sup>(</sup>١) عواطف عبد الرحمن : دراسات في الصحافة المصرية والعربية \_ القاهرة \_ دار العربي \_ ١٩٨١ .



وفيما يلى تفاصيل الدراسة:

تناولت الصحافة المصرية قضية حقوق الإنسان أثناء حقبة الثمانينيات من خلال المحاور التالية

١ مصادر حقوق الإنسان.

٢- انتهاكات حقوق الإنسان.

٣ أسباب أزمة حركة الدفاع عن هذه الحقوق.

### أولا- مصادر حقوق الإنسان:

- تراوحت رؤية الصحافة المصرية في الثمانينيات لمصادر حقوق الإنسان بين تيارين:

(أ) الشريعة الإسلامية.

(ب) المواثيق الرسمية.

- وأضافت الصحافة لـهما ـ فيما يتعلق بحقوق الإنـسان في مصر ـ مبادئ ثورة مايو ١٩٧١ ـ ومواد الدستور.

- هذا وقد حرصت الصحافة المصرية على تأكيد اعتبار السريعة الإسلامية المصدر الأصيل لحقوق الإنسان- وعقدت مقارنات بين ما نصت عليه السريعة الإسلامية من حقوق الإنسان<sup>(۱)</sup> حيث الإسلامية من حقوق الإنسان<sup>(۱)</sup> حيث جاء ليطالب الإسلام بحرية المناقشات الدينية مع أهل الأديان الأخرى- وأن يكون عمادهم الاقتناع والحجة ﴿ وجآدلهم بالتي هي أحسن﴾ وإذا كانت المادة ١٨ من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية تقرر في فقرتها الأولى قأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة وجاء في الفقرة الثانية أنه لا يجوز إكراه أحد على الانتماء لأحد الأديان أو العقائد، فإن الإسلام كان الأسبق في الاعتراف بحرية العقيدة من كل النصوص الدولية).

1179

<sup>(</sup>۱) الأهرام : ٩/ ١١، ١٦ / ١١/ ١٩٨٤، الأخبار ٢٤ / ٣ / ١٩٨٢ ـ ٩ / ١١ / ١٩٨٣ . الجمهورية ٨ / ١٢ ١٩٨٤ .

- ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تجاوزه إلى رصد بعض التناقضات بين مبادئ الشريعة الإسلامية. وبنود مواثيق حقوق الإنسان. اليس فى الإسلام نظام المعارضة، فإن المنهج واحد والمسلمين جميعا أمة واحدة ولكل فرد أن يعارض فى أى أمر يخالف المنهج والشريعة».
- مع التأكيد على عدم جواز تطويع الشريعة الإسلامية لتلائم «الحزبية» بالاستدلال بفرق الحوارج، والمعتزلة، لأن ظهور هذه الفرق كان ( بداية النخر في جسم الأمة الإسلامية).
- وجاء التأكيد على الشريعة الإسلامية كمصدر لحقوق الإنسان لمواجهة الزعم القائل بأنها تراث غربى إذ أشارت كل من الأهرام ومايو إلى و أن الإسلام كان الأسبق في إعلان حقوق الإنسان بمفاهيمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبضماناتها الملائمة قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية اللاحقة، إن حقوق الإنسان ليست تراثا غربيا مستمدا من أفكار الفلاسفة البشرية في أي عصر من العصور كما يحاول البعض أن يزعم (۱).
- أما التأكيد على ميثاق حقوق الإنسان، كمصدر لهذه الحقوق، فقد تم من خلال التراكم الكمى للأخبار التى تناولت ما تحقق من هذا الميثاق وما ينتظر تحقيقه وأنشطة منظمة المعفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للدفاع عن هذه الحقوق وحمايتها.
- وفى إطار الحديث عن حقوق الإنسان المصرى. جاء اإن إرجاع الحقوق الأساسية فى حياتنا، مثل حقوق الإنسان والمارسة الديمقراطية بكافة صورها إلى القانون والدستور إنما هو تأكيد لمسار التصحيح الذى بدأ فى مايو ١٩٧١)(٢).
- كما جاء ( ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن ثورة مايو المجيدة قد حققت عارسة فعلية لحقوق الإنسان المصرى دون حاجة إلى صياغتها أو إعلان عنها (٣)٠

<sup>(</sup>٣) الأهرام: ٢٨ / ٤ / ١٩٧٩، الجمهورية: ٢٧ / ٣ / ١٩٧٩.



<sup>(</sup>١) الأهرام: ١٦ / ١١ / ١٩٨٤، مايو: ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٤، الجمهورية: ٢٦ / ١٢ / ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: ٢ / ٤ / ١٩٧٩، الأخبار ٢٠ / ٣ / ١٩٨٠.

### ثانيا- انتهاكات حقوق الإنسان:

- أكدت الصحافة المصرية على مدخل رئيسى للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان هو مدخل إبراز التناقض بين ما تعلنه مواثيق حقوق الإنسان، والممارسات الفعلية للحكومات إزاء هذه الحقوق.

وما زالت حقوق الإنسان تستنهك في أنسحاء كثيرة في العالم سواء على الصعيد الداخلي لكل بلد أو على الصعيد العالمية(١).

وبسبب اتساع الهوة بين الإعلان النظرى والممارسة الفعلية برزت حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي (٢)؛

- وقد اتسم تناول الصحافة المصرية لانتهاكات حقوق الإنسان في الثمانينيات بالطابع الخبرى الذي تمثل في نشر الأخبار المتعلقة بإدانات المنظمات الدولية، ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لممارسات إسرائيل في الأرض المحتلة. وحكومة جنوب إفريقيا العنصرية. والمعاملة السيئة للمسجونين في سوريا وإيران مع نشر تقارير منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان.

- وترى الصحافة المصرية أن أهم قضيتين تتعلقان بانتهاك حقوق الإنسان هما: -

- \* ممارسات إسرائيل في الأرض المحتلة.
  - \* التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا.
- وتفسر هذا بوجود ارتباط وثيق بين الدولتين إذ .. « قامت كملتاهما على أساس عنصرى بغيض (٣).

ITY T

<sup>(</sup>١) الأمرام ٦ / ١٢ / ١٩٨٥ .

 <sup>(</sup>۲) الأمرام: ٧ / ٦ / ١٩٨٥، الأمرام الاقتصادى: ٩ / ١٢ / ١٩٨٥.

 <sup>(</sup>٣) الأهرام: ٧ / ١٢ / ١٩٨٥ ـ وكذلك رأى الأهرام: ١٠ / ١٢ / ١٩٨٥ .

وترى الصحافة المصرية - أيضا - أن المأساة ليست في انتهاك حقوق الإنسان فحسب، وإنما في السكوت عليها، والمصمت إزاءها، وخاصة من الدول التي تتشدق بالدفاع عن هذه الحقوق، بينما تنتهك هذه الحقوق على أراضيها. إذا كان الغرب يشعر بالقلق بسبب انتهاك حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي، فإن العكس صحيح أيضا، فالاتحاد السوفيتي يشعر بالقلق على انتهاك حقوق الإنسان في الغرب، (۱).

وتنفرد الصحافة «الحزبية» بتوجيه الإدانة للموقف المتخاذل للولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة إزاء إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأرض العربية المحتلة، فتشير صحيفة الشعب إلى أن « الجمعية العامة لا تدين إسرائيل إلا خلال أسبوع حقوق الإنسان بالذات. وتوافق على القرار ١٥ دولة إلا أمريكا الصديقة العزيزة لإسرائيل، فتعارض قرار الجمعية العامة رغم أنه لا يعدو أن يكون مجرد صرخة ضد وحشية إسرائيل، حتى الصرخة مرفوضة من جانب أمريكا شريك السلام في معسكر كامب ديفيده (٢).

### ثالثا- أسباب أزمة حقوق الإنسان:

تعزو الصحافة المصرية أسباب أزمة حقوق الإنسان إلى العوامل التالية<sup>(٣).</sup>

1 حساسية الحكومات العربية إزاء مجرد الكلام في موضوع حقوق الإنسان بالإضافة إلى المواطن العربي، الذي يعيش حالة اللامبالاة الشديدة إزاء القضايا العامة بما في ذلك قضية (الحقوق الإنسانية).

٢- تنحصر حقوق الإنسان في إطار الصفوة السياسية المثقفة المحدودة الصلة
 بالجمهور الأوسع من المواطنين.

٣\_ تضم حركة الدفاع عن حقوق الإنسان عددا محدودا من العناصر النشيطة المحسوبة على الأنظمة والحكومات القائمة، وللشعوب العربية تجربة مريرة

(١) الأهرام: ١٧ / ٧ / ١٩٧٤ .. عن الهيرالد ترييون .

(٢)الشعب: ٢٥ / ١٢ / ١٩٨٤ .

(٣) الأهرام: ٧ / ٦ / ١٩٨٥ . الجمهورية: ١٢ / ١ / ١٩٨٦ . المساء: ٦ / ١٢ / ١٩٨٥ .



- في هذا الشأن حيث كــثيرا ما تحول المدافعون عن الديمقــراطية من موقع المعارضة إلى ممارسين للقمع من موقع السلطة.
- ٤ـ هناك اختلال في تناول الحركة للجوانب المختلفة لقضية حقوق الإنسان،
   إذ إن التركيز ينصب على مواجهة القمع السياسي.
- وتضيف صحيفة الوفد لهذه العوامل «أن الأنظمة السياسية هي وحدها التي تحدد مدى هذه الحقوق التي تتمتع بها شعوبها، وفي سبيل ذلك تقوم هذه الأنظمة باحتكار الرأى والسيطرة على وسائل الإعلام في بلادها»(١).

### رابعا- أساليب تطبيق مواثيق حقوق الإنسان:

- ركزت الصحافة- في الثمانينيات على الوسائل التالية<sup>(٢)</sup>:
  - ١ مبادرة الشعوب بالحركة للدفاع عن هذه الحقوق.
- ٢ غرس الاقتناع اللازم لدى الأفراد والحكومات وتنشئة الأطفال على احترام
   حقوق الإنسان.
  - ٣\_ تحول القرارات الدولية إلى مواقف، للدفاع عن حقوق الإنسان المهدرة.
- ٤\_ حفز الرأى العام للدفاع عن حقوق الإنسان، وشعور الحكومات أن هناك رأيا عاما يراقب ويلاحظ، وكذلك شعور المواطنين أن لهم حقوقا أساسية من حقهم بمارستها.
  - ٥\_ أجهزة شعبية وقضائية للإشراف على التطبييق والفصل في الشكاوي.
- ويواكب هــذه الوسائل التـأكيد على عــدم كفاية تــقارير إدانة انتــهاكات حقوق الإنسان ، ومــواثيق الدفاع عن هذه الحقوق ، بــل لابد أن يساند كل ذلك تيار شعبى يقتنع بأهمية حقوق الإنسان.

1179

<sup>(</sup>١) الوقد: عند ١٢ / ١٢ / ١٩٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الأهرام: ٢١ / ١ / ١٩٨٤ ، ٢ / ١ / ١٩٨٥ ـ الأخبار: ١٧ / ١٢ / ١٩٨٤ ـ الأهرام الاقتصادى: ٩ / ١٢ / ١٩٨٥ ـ الأخبار: ٢٨ / ٤ / ١٩٧٩ .

ـ أما المعالجات الإعلامية من الناحية الإعلامية فقد اتسم تناول الصحافة المصرية لقضية حقوق الإنسان في الثمانينيات بالخصائص التالية:

#### أولا\_ التناول الخبري:

يلاحظ أن أغلب المادة التى تناولت حقوق الإنسان كانت أخبارا واردة من وكالات الأنباء، حول تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. أو أخبارا محلية حول احتفالات السهيئات المختلفة فى مصر باليوم العالمى لحقوق الإنسان(١٠ ديسمبر من كل عام) وفى الأغلب كانت تتضمن اقتباسات من بيان وزارة الخارجية المصرية بهذه المناسبة، التى تستركز عالما الدهار حقوق الإنسان فى مصر(١).

- وفيما يتعلق بمواد الرأى، فقد اتسمت بالقلة قياسا إلى الأخبار وكان أغلبها مقالات موقعة، خاصة لكتاب مثل د. مفيد شهاب ود. زكريا عزمى، أو كتاب الأعمدة أو كتابات الباحثين فى مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام(٢).

ولم تتناول الصحف المصرية قضية حقوق الإنسان فى افتتاحياتها إلا من خلال تكرار المقالات النمطية، وهى أن حقوق الإنسان فى مصر تحظى بالاهتمام فى مقابل انتهاك هذه الحقوق فى الدول العربية(٣).

### ثانيا - التناول الموسمى:

- ويقصد بالموسمية، تكثيف التناول، قبيل وأثناء وبعد الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بفترة قليلة، ثم يفتر التناول، ليأتى على فترات متباعدة بصورة خبرية، ليتكثف مرة أخرى في شهر ديسمبر من كل عام.

<sup>(</sup>٣) الأمرام: ٢٥ / ٤ / ١٩٧٩، ١٠ / ١٢ / ١٩٨٠.



<sup>(</sup>٣) الجمهورية: ١١ / ١٢ / ١٩٨٥ ـ الإهرام: ١١ / ١٢ / ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>٢)الأخبار: ٢٧ / ٤ / ١٩٧٩ \_ الأهرام: ٧ / ٦ / ١٩٨٥

- كذلك فإن الموسمية عنى ارتباط التناول بمناسبات عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بقضية جقوق الإنسان.

#### ثالثا- التناول الرسمى:

ويقصد به الاقتصار على مايلي:

(أ)تقارير المنظمات الرسمية، وتصريحات المستولين حول قضية حقوق الإنسان، وخاصة بيانات وزارة الخارجية في الاحتفال السنوى باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

(ب) توجهات القيادة السياسية، وقد تأكد هذا في تناول الصحافة لقضية حقوق الإنسان المصرى، إذ ارتبط ذلك بدعوة الـرئيس السابق محمد أنور السادات لصياغة ميثاق لحقوق الإنسان المصرى حيث اندفعت الصحافة تقدم اقتراحاتها بشأن هذا الميثاق<sup>(۱)</sup>، ولم يكن هذا الارتباط زمنيا فحسب. وإنما استنتجته الباحثة من مضمون المادة ذاتها، فقد جاء مثلا.. هناك عدة معان لها أهميتها الحيوية في هذه المرحلة التي نمر بها، أبرزتها كلمة الرئيس محمد أنور السادات في الحوار السياسي مع قيادات الحزب الوطني بالإسماعيلية والتي قال فيها إن حقوق الإنسان المصرى سوف تستمد من الشريعة ومن تراب مصر (۱).

« لقد قال الرئيس بكل وضوح وجلاء: أن حقوق الإنسان المصرى سوف تستمد من الشريعة ومن تراب مصر، وهكذا تتحد الضوابط وتنسق المواقف في تناول القضايا».

1127

<sup>(</sup>١) الأمرام: ٢٥ / ٤ / ١٩٧٩ ـ الأخبار: ٢٦ / ٤ / ١٩٧٩ ـ

<sup>(</sup>٢) الأمرام: ٢٧ / ١٠ / ١٩٧٩ .

#### رابعا- التناول السطحي والجزش:

- يلاحظ أن المادة المنشورة في الصحافة المصرية عن حقوق الإنسان لم تحاول الاقتراب من جوهر هذه المقضية وجذورها، وبدأ التناول جزئيا وكأنما القضية سياسية، بحتة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الدول العربية، ودول أمريكا اللاتينية... إلخ. لذلك افتقد التناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للقضية فيما يتعلق بحق العمل وحقوق الأسرة، وحقوق الوصول إلى المعلومات والتبادل الثقافي الحر.

- ولم يتحقق المتناول الأشمل للقضية إلا في ثلاث مقالات ربط الأولان بين الحق في الديمقراطية، والحق في لقمة العيش (١) فواجب الدولة في توفير لقمة العيش لا يعطى النظام أو الحاكم حق إهدار إنسانية الإنسان كقيمة أساسية في حد ذاتها». وفالهدف إذن أن تكون الديمقراطية حياة حقيقية لكل الجماهير بتعدد قواها الاجتماعية والسياسية وليست مائدة منصوبة للمثقفين وحدهم)(١).

بينما نظر المقال الثالث إلى الاهتمام بحقوق الإنسان كإرهاص للتقدم الحثيث على طريق إغناء الثقافة القومية (٢). وكان منطلق المقال توصيفا لأهم مظاهر الأزمة الثقافية في العالم العربي وهو التبعية الثقافية، والعجز عن التكيف مع الظروف المادية الراهنة».

- ثم انتقل الكاتب إلى الحديث عن أول مؤتمر علمى حول الميثاق حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية عما يكشف عن تعاظم الوعى لدى النخبة المثقفة بأهمية الدفاع عن فكرة وضمانات حقوق الإنسان».



<sup>(</sup>١) الأهرام: ١ / ٥ / ١٩٨٥ ـ لطفى الخولى ـ الديمقراطية قضية قومية أيضا.

<sup>(</sup>٢) الأهرام : ٢٢ / ١٠ / ١٩٨٤ .. صندق الدنيا .

<sup>(</sup>٣) الأهرام: ١١ / ٥ / ١٩٨٤ ـ د. محمد السيد سعيد ـ الفكر المصرى وحقوق الإنسان الإفريقي.

- واعتبر الكاتب أن المزيد من هذه المؤتمرات والحلقات الدراسية هو إحدى الوسائل الهامة للبحث الجماعى عن مخرج حقيقى وذى منطق نقدى الأزمة الثقافة العربية.

- هذا وتتضح اجزئية التناول» في تركيز الصحافة المصرية القومية على الجوانب المشرقة في تقارير المنظمات الدولية، وخاصة منظمة العفو الدولية، بشأن حقوق الإنسان في مصر، في مقابل إغفال الجوانب السلبية الستى تظهر في أصول هذه التقارير، مع تضخيم ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في باقى الدول العربية (\*).

- وقد رصدت «الأهالي»(١) هذه الطاهرة \_ حيث قالت إن الصحف الحكومية هاجمت الأهالي لأنها نشرت تقريرا وافيا عن انتهكات حقوق الإنسان في مصر، عن منظمة العفو الدولية.

«فقد لجأت الصحف الحكومية لاختيار جزء واحد من الحقيقة التي احتوى عليها تقرير المنظمة الشامل لتستخدمه في إذكاء خصومتها مع أعداء كامب ديفيد وتجاهلت الجزء الحاص بمصر».

#### المؤشرات العامة:

من خلال الرصد السابق يمكن استخلاص المؤشرات التالية:

أولا: قصور نظرة الصحافة المصرية إلى قضية حقوق الإنسان، ويتمثل ذلك في افتقارها إلى روح المبادرة في عرض القضية وإثارة النقاش حولها، إذ اقتصر تناولها لقضية حقوق الإنسان على المناسبة الموسمية الرسمية.

ثانيا: غياب التنوع فى منطلقات معالجة قضية حقوق الإنسان فى الصحافة المصرية، حيث تكاد هذه المنطلقات تستركز حول بعد وحيد هو استمرار إهدار هذه الحقوق رغم تأكيد المواثيق الرسمية على أهمية احترامها.

(١) الأمالي: ٢٣ / ١١ / ١٩٨٣ .

M31/131/

<sup>\*</sup> اطلعت الباحثة على أحد هذه التقارير حول الحدث تطورات حقوق الإنسان في مصر ويتفسمن المطالبة بالمؤلفة بالمورد التعذيب في السجون المصرية منذ اكتوبر ١٩٨١ ، التقرير مرفق بأرشيف حقوق الإنسان "بجريدة الأهرام.

ثالثا: استخدمت المصحافة القومية هذه المقضية الهامة، كمدخل لتوظيف المدين لخدمة توجهات صانع القرار. بتكريس مقولة الشرعية الإسلامية مصدر أساسى لحقوق الإنسان، ورغم عدم الشك في مصداقية المقولة، إلا أنها لم تظهر في الصحافة القومية إلا عندما أطلقها صانع القرار في أحد اجتماعات الحزب الوطمني بتاريخ ٢٣ أبريل عام ١٩٧٩ .. مما يؤكد تبعية الصحافة للقيادة السياسية بصورة تكاد تكون مطلقة.



إدراكا منها للوزن التاريخي والحضاري والسياسي الذي تشغله مسصر في المنطقة العربية وخوفا من الآثار السلبية التي سوف تنعكس على مصالح الحركة الصهيونية ونشاطها في فلسطين بذلت الحركة الصهيونية قصاري جهدها لإبعاد مصر عن الصراع العربي الصهيوني في فلسطين . وتطلعا إلى تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي لجأت الحركة الصهيونية إلى استثمار إمكانيات ونفوذ الطائفة اليهدية بحصر لخلق قاعدة صلبة للنشاط الصهيوني داخل المجتمع المصري.

ولا شك أن الطبيعة التى تميزت بها الطائفة اليهودية فى مصر قد حالت دون مشاركتها فى الحركة الوطنية المصرية وجعلت التعبير الخالب من جانبها لصالح دعاوى مضادة للتيار الوطنى، بل خلق منها تربة خصبة للدعوة الصهيونية. فقد تحدد انتماء الشرائح العليا من اليهود المصريين للثقافة الغربية تماما، مما ساعد على انفصالهم اجتماعيا وثقافيا عن المجتمع المصرى ككل من ناحية وعن أبناء طائفتهم من اليهود الأصليين فى مصر من ناحية أخرى (\*).

لقد ساعدت الظروف الذاتية والموضوعية لكل من المجتمع المصرى والطائفة السيهودية منذ النصف الأخير من القرن ١٩ على أن يحتل اليهود مع سائر الأجانب مكانة كبرى في تشكيل الواقع الاقتصادى في مصر، وقد بلغت سيطرة اليهود على مجالات العمل الاقتصادى في التجارة والصناعة والمصارف حدا بلغ أن الرأسماليين اليهود كانوا يساهمون في إدارة وتوجيه حوالي ٩٥٪ من السركات المصرية، ويسيطرون على جانب ضخم من رءوس أموالها، بالإضافة إلى مصالحهم وإسهاماتهم في البنوك والمشاريع الأخرى(١١). ورغم أهمية وخطورة الدور الذي لعبه اليهود في الحياة الاقتصادية المصرية غير أن مشاركتهم في الحياة السياسية تميزت بالضالة واقتصرت على بعض الأدوار الفردية. ولكن تميز الوضع السياسي لليهود في مصر منذ عهد محمد على إلى قيام ثورة يوليو ١٩٥٧ بالاستقرار بسبب العلاقات الوثيقة التي كانت تربطهم مسع جميع الحكام الذين توالوا على مصر على ساعدهم على الاحتفاظ بامتيازاتهم في ظل العهود السياسية، ولم ينجح اليهود

Andre' Death of a community Egypt's vanisishing Jewry Worled of Jewry,: (۱) LONDON- April 1968 - p. 16.



<sup>\*</sup> لقــد كان فى مصر حتى عام (١٩٤٧) . ٦٤,٥٠٠ ألف يهودى لم يكن متجنسا بالجـنسية المصرية سوى ٥ آلاف يهودى و٣٠ الفا كاتوا يحملون ٥جنسيات أوروبية متنوعة والآخرون لا جنسية لهم.

<sup>. 1971</sup> من الما المام عبده وخيرية قاسم: يهود البلاد العربية .. بيروت م. أ.ف 1971 .

فحسب فى السيطرة على مفاتيح الاقتصاد المصرى فضلا عسن قدراتهم البارعة فى استقطاب اهتمام ورعاية القيادات الوطنية ورؤساء الحكومات ورجال القصر، بل امتد نفوذهم فى محاولات متصلة لاجتلاب مساندة وعطف القيادات الفكرية والسياسية فى مصر، وقد نجح اليهود بالفعل فى اكتساب ثقة ومشاركة كبار الكتاب والادباء المصريين مثل طه حسين والعقاد وهيكل ولطفى السيد إلى الحد الذى ضمنوا به امتناع هؤلاء الكتاب عن كتابة أى شىء يؤدى بشكل أو بآخر إلى كشف النوايا الحقيقية للنشاط الصهيونى الذى كان يحاول التخفى خلف القيناع الدينى لليهود المصريين.

وقد برزت العلاقة الوطيدة بين يهود مصر والحركة الصهيونية في المجال الثقافي في اردياد الاهتمام بفلسطين من ناحية والعمل على إحياء الثقافة العبرية بكافة السيل والوسائل. وفي إطار هذا الاهتمام نشطت أوساط المثقفين اليهود في مصر في إنشاء العديد من التجمعات المثقافية، منها النادي العبري واتحاد المدارس اليهودية وجمعية هرتزل لتشجيع الثقافة العبرية ونشرها بين يهود مصر (1).

وهناك اختلاف بين المصادر التاريخية على تحديد البداية الفعلية لمحاولات الاختراق الصهيوني لمصر، وإن كان هناك شبه ترجيح لإرجاعه إلى زيارة هرتزل لمصر عام ١٩٠٤ لبحث مشروع الاستيطان اليهودي مع السلطات المصرية، إذ أسفرت هذه الزيارة عن تأسيس جمعية بين زيون ( بني صهيون ) ١٩٠٨ التي أعلنت تبنيها لبرنامج مؤتمر بال المنعقد ١٨٩٧، وقد نجحت في استقطاب عدد كبير من يهود الإسكندرية كما اتسع نشاطها بعد تدفق آلاف اليهود اللاجئين القادمين من فلسطين وسوريا بعد صدور قرار الوالي المعثماني، بتحريم النشاط المصهيوني في يناير ١٩١٥، وقد تركز نشاط هذه الجمعية في البداية في تنظيم المحاضرات والاحتفالات التي تدعو إلى تحقيق أهداف المنظمة الصهيونية العالمية، ثم شاركت في تسهيل عمليات الهجرة اليهودية إلى فلسطين بالتعاون مع لجنة مساندة فلسطين التي أسهم في تشكيلها كبار الرأسماليين اليهود في الإسكندرية بعد صدور وعد بلفور ١٩١٧ وكان اختصاصها يدور حول كل ماله علاقة بإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين.

Landshust S.: Jewish communities in the muslem countries of the middle east. Lon-(1) don 1950 p. 38.



وبانتهاء الحرب العالمية الأولى اتسعت أشكال الاختراق الصهيونى لمصر وتمثلت في منظمات الشبيبة الصهيونية ورابطة نوادى المكابى وتوج ذلك النشاط بتأسيس أول فرع للمنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩١٨ برئاسة ليون كاسترو وإصدار المجلة الصهيونية كلسان ناطق باسم المنظمة الصهيونية وأداة فعالة لنشر الدعوة الصهيونية بين جماهير اليهود المصريين. كما كان فرع الكبرن كايميت ( الصندوق المقومى لليهود) وسيلة أخرى لجمع التبرعات من اليهود المصريين لشراء أراضى فلسطين. وكانت الجمعية المصرية لأصدقاء الثقافة العبرية وسيلة فعالة لنشر الفكر والثقافة العبرية بين أبناء الطائفة، إذ كانت تقوم بإيفاد بعثات دورية من يهود مصر إلى فلسطين، حيث كانوا يتلقون دورات دراسية في الفكر المصهيوني يعودون بعدها إلى مصر وقد أصبحوا كوادر قادرة على نشر هذا الفكر وترويجه (١٠).

هذا وقد انتعشت الدعاية الصهيونية في مصر خلال الثلاثينيات. ففي إطار محاربة الفاشية في إيطاليا وألمانيا تشكلت الهيئات اليهودية ذات الولاء الصهيوني وقامت بدور نشط في الترويج للفكر الصهيوني واستطاعت اجتذاب كبار الكتاب والأدباء المصريين إلى صفوفها مثل طه حسين ومحمد حسنين هيكل(٢).

والواقع أن الحرب العالمية الثانية قد أتاحت للنشاط الصهيوني في مصر فرصة الانساع والتنوع والفاعلية بسبب وجود العديد من جنود جيوش الحلفاء اليهود، وخصوصا المتطوعين الصهاينة الذين رحبت بهم المنظمة الصهيونية في مصر وأتاحت لهم سبل المشاركة مع شباب الطائفة الإسرائيلية في مصر في الأنشطة الدعائية وجمع الأموال والتبرعات وإرسالها إلى الوكالة الصهيونية في فلسطين.

وقد ظل فرع المنظمة الصهيونية في مصر يمارس نشاطه كقاعدة رئيسية للاختراق الصهيوني داخل المجتمع المصرى تحت اسم الاتحاد الصهيوني حتى إعلان قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨.



<sup>(</sup>١) انظر كلاً بن :

دار الهلال ـ القاهرة ١٩٦٩ ص ٢٤\_٢٠ الصهيونية في مصر ـ دار الهلال ـ القاهرة ١٩٦٩ ص ٢٤\_٢٠ مل المجاد (١) Raphael Bataai: Encycl opedia of Zionism and Israel Hertzel press - New york 1971(ب) - vol, L.p. 278.

Landau M. Jacob: Jews in 19th Century Egypt - London - Univ of London press 1969(-) p. 123.

<sup>(</sup>٢) صحيفة الشمس ٢١ ـ ١٩٤٤ العدد ٠٠٠ .

وما كان للنشاط المسهيوني أن يوجد أصلا في مصر فضلا عن اتساعه لولا التسهيلات التي قدمتها السلطات المصرية وخصوصا أجهزة الأمن المصرية التي كانت في أيدى الإنجليز كلية في ذلك الحين. كذلك لعبت العلاقات الوثيقة التي كانت تربط الطبقة الحاكمة المصرية مع كبار الرأسماليين اليهود الذين كانوا يمثلون قوة أساسية في بنك مصر واتحاد الصناعات المصرى.

#### مراحل الاختراق الصهيوني لمصر

والواقع أن هناك ضرورة تحتم التمييز بين المراحل المختلفة التي مرت بها محاولات الاختراق الصهيوني لمصر، ويمكن إيجازها على النحو التالي:

## المرحلة الأولى

وتتضمن الحقبة التى سبقت قيام الكيان الصهيونى عام ١٩٤٨ وتشمل فترتين أولاهما الفترة السابقة على صدور وعد بلفور ١٩١٧ وتبدأ بعد مؤتمر بال ١٨٩٧، وثانيتهما الفترة اللاحقة على وعد بلفور والتى تمثل البداية الفعلية لتأسيس ما يسمى بالوطن القومى اليهودى فى فلسطين، وتشمل العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات.

وتتميز هذه المرحلة بأساليب الاختراق المقنعة، والسافرة التي تمثلت في محاولة

أنظر: عبواطف عبد الرحمن: الصبحافة الصهيونية في مصر ١٨٩٧ – ١٩٥٤ دار الثقافة الجديدة – القاهرة – ١٩٨٠ ص ٥٢.



<sup>(</sup>۱) محضر نقاش مع البير آريبه القاهرة ٢٩ / ٣ / ١٩٧٤ . نقلا عن د. رفعت السعيد ـ اليسار المصرى والقضية السفلسطينية ـ بيروت دار الفارايي ١٩٧٤ ص ٢٩٥ . لقد ثبت من أعداد مجلة الكاتب المصرى تجاهلها الكامل وشبه المتعمد للقضية الفلسطينية في الوقت الذي بلغت فيه الصدامات العربية الصهيونية في فلسطين ذروتها ولم تخل أي صحيفة مصرية من متابعة هذه الأحداث بشتى ألوان الكتابة والتغطية الصحفية، وكانت الكاتب المصرى لا تمنح القضية الفلسطينية أكثر من عمود أو اثنين وكانت تقتصر على المعالجات الخبرية الحالية من التعليق أو التحليل، كذلك يلاحظ اهتمام المجلة بإبراز إنجازات اليهود في الثقافة والأدب العربي.

انظر الكاتب المصرى ديسمبر ١٩٤٥، إبريل ١٩٤٦، يوليو١٩٤٦.

<sup>\*</sup> ليون كاسترو انضم إلى قيادة الحركة الوطنية التى كان يمثلها حزب الوفد، وتمكن من اكتساب ثقة الزعيم سعد وغلول الذى صحبه معه في وقد المفاوضات إلى لندن وقام بتكليفه بالتحدث باسم حزب الموقد في أوروبا كما صرح له بإصدار صحيفة La liberte ونجح ليون كاسترو من خلال الدور المزدوج المدنى لعبه في استثمار هذه الإمكانيات التى أتاحتها له الحركة الوطنية المصرية لصالح الحركة الصهيونية فقد جند صحيفته الوفدية للدعاية للفكر الصهيوني وكان يقوم بتحويل الاعتمادات المخصصة للدعاية للحركة الوطنية في الخارج إلى الصندوق القومي المهودي لشراء الأراضي الفلسطينية وإقامة مستعمرات صهيونية عليها.

استقطاب المثقفين المصريين واستمالة القوى السياسية المصرية والتسلل داخل الصحف المصرية والضغط على الصحافة الوطنية بالأساليب الاقتصادية ، مثل الاشتراكات، والإعلانات وإصدار صحف يهودية ذات توجه صهيوني وإصدار صحف مشتركة، والتصدى المباشر للصحف المصرية التي تنبهت منذ وقت مبكر للخطر الصهيوني وقامت بفضح الأهداف الصهيونية. ويسلاحظ أن الدعاية الصهيونية في مصر قد اعتمدت في بداية القرن على الصحافة المصرية وخصوصا بعد عقد مؤتمر بال ١٨٩٧ ، وكانت «المقطم والأهرام» من أبرز الصحف المصرية التي لعبت دورا رئيسيا في الدعاية للحركة الصهيونية، كذلك الصحف الموالية للسراى والتي كانت تصدرها أحزاب الأقلية مثل صحيفة الاتحاد لسان حال حزب الاتحاد وصنحيفة الشعب الناطقة باسم حزب الشعب، ولم يدخل الأمر من المساندة التي كانت تبديها صحيفة السياسة لسان حال الأحرار الدستوريس تجاه الأهداف الصهيونية، وعندما استكملت الحركة الصهيونية وجودها داخل المجتمع المصرى والملذي تمثل في تأسيس فرع للمنظمة العالمية الصهيمونية عام ١٩١٨، علاوة على الهيئات والنوادى المثقافية والرياضية والماندة الاقتصادية من جانب كبار الرأسماليين اليهود في مصر- حينئذ أصبح للحركة المهيونية صحفها المستقلة والناطقة باسمها، وقد تحقق ذلك خلال العشرينيات حيث أصبحت هناك صحف صهيونية غويلا ومضمونا وأهدافا

هذا وقد تواكبت أساليب الاختراق الصهيوني لمصر مع مراحل تأسيس ما يسمى الوطن القومى اليهودى في فلسطين، فإذا كانت مرحلة العشرينيات التى شهدت صدور وعد بلفور قد استلزمت اللجوء إلى أساليب دعائية اتسمت بالحذر والتخفى وراء أقنعة مختلفة مستهدفة التأثير على الرأى العام المصرى وكسب تأييده وتعاطفه إلى جانب الحركة الصهيونية على أساس أن اليهود يسعون إلى إيجاد ملجأ فقط للمضطهدين منهم في فلسطين، فمرجع ذلك كان يستند إلى طبيعة المرحلة ذاتها التى لم تكن تسمح للحركة الصهيونية بأكثر من ذلك، ولذلك حاولت التخفى وراء عدة أقنعة مثل صدور معظم الصحف الصهيونية باللغة الفرنسية (الفجر والمجلة الصهيونية وإسرائيل) كما حاولت التخفى وراء الواجهات الدينية (مجلة الاتحاد الإسرائيلي).أما في الثلاثينيات حيث شهدت تدفيق الهجرة



اليهودية إلى فلسطين تلك الهجرة التى شكلت التجسيد المادى لوعد بلفور، وأصبحت تمثل سندا فعليا للحركة الصهيونية حينئذ اختلفت أساليب الدعاية كما ونوعا، وطرحت الصحف الصهيونية مفهوم الدولة اليهودية المستقلة كحل أمثل للمشكلة اليهودية بعد أن كانت تقصره فى العشرينيات على الوطن القومى لليهود فحسب دون التجرؤ على الإفصاح عن الهدف الحقيقى وهو الدولة اليهودية المستقلة.

وعندها أقبلت الأربعينيات وأصبح تحقيق الـوطن القـومي اليهـودي في فلسطين قاب قوسين أو أدنى وانكشف تماما الخطر الصهيوني أمام أعين الرأى العام العربي والمصرى من خلال المدامات الدامية التي وقعت بين الحركة الوطنية الفلسطينية من جانب في مواجهة الحركة الصهيونية المدعومة بالمساندة البريطانية من جانب آخر، حينئذ أصبح لزاما على الحركة الصهيونية أن تعيد المنظر في أساليبها الدعائسية وتحاول استحداث أساليب جيدة تتلاءم ومنتطلبات المرحلة التمي كانت تستلزم مواصلة جديدة للطاقات المادية والبشرية لليهود المصريبين لدعم الوطن القومي اليهودي في فلسطين، بعد أن أصبح على وشك التحقق الفعلي، مع مراعاة العمل على عالاة الحركة الوطنية الصريمة، و استمرار بث الأفكار الصهيونية من خلال الصحف الصهيونية والمصرية التي كانت تشغل الساحة الإعلامية الثقافية في مصر آنذاك. وتحقيقا لهذه الأهداف لم تقدم الحركة الصهيونية على إصدار صحف جديدة في الأربعينيات، بل فوجئ الرأى المعام المصرى بأسلوب دعائسي صهيوني جدید یـتلخص فی إصدار مـجلة مصریـة ذات طابع ثقافی ضمت نخبة مـن كبار المثقفين والمفكرين المصريين ويتمويل يهودي صهيوني وهي مجلة الكاتب المصري التي صدرت في أكتوبر ١٩٤٥ وكان يرأس تحريرها طه حسين. وقد تعرضت مجلة الكاتب المصرى لحملة عنيفة من جانب بعض الصحف المصرية مثل مصر الفتاة وغيرها متهمة إياها بالخضوع للسيطرة الصهيونية، وأن الهدف من إصدارها هو العمل على استقطاب المثقفين المصريين لصالح الحركة الصهيونية وشراء صمتهم إزاء الصراع العربي الإسرائيلي في فلسطين.



## أشكال الاختراق الصهيوني في المرحلة الأولى:

لقد كانت خريطة الأعداء والحلفاء واضحة المعالم فى أذهان الساسة الصهاينة وركائزهم فى مصر. كما أن الازدواجية وتغيير المواقع بما يتفق مع طبيعة كل مرحلة من مراحل النشاط الصهيونى كان يعد إحدى السمات المدروسة بالنسبة للتحرك الصهيونى فى مصر. ورغم وحدة الهدف الصهيونى ووضوح معالمه إلا أنه اتخذ عدة أشكال متباينة كانت تصب جميعها فى المجرى الرئيسى للنشاط الصهيونى فى مصر.

ولكى تتضم الصورة أمامنا لابد أن نستعرض أشكال الاختراق الصهيونى المسافرة والمقنعة التى انتهجتها الحركة الصهيونية خلال المرحلة الأولى. ويمكن تلخيصها في ثلاثة أشكال رئيسية هي على التوالى:

١ ـ الاختراق السياسي.

٢ ـ الاختراق الثقافي.

٣\_ الاختراق الإعلامي.

ويتمثل الشكل الأول للاختراق الصهيوني في موقف الحركة الصهيونية من صناع القرار السياسي في مصر في تلك المرحلة، وأعنى بهم الحركة الوطنية المصرية في جانب والسراي والاحتلال في الجانب الآخر.والواقع أن السياسة التي انتهجها حزب الوفد باعتباره قيادة الحركة الوطنية المصرية باحتضائه جميع الطوائف والأديان لتحقيق الوحدة الوطنية قد مهدت الطريق فسيحا أمام اليهود المصريين المنتمين للصهيبونية للتغلغل داخل صفوف الوفد واستثمار ذلبك لصالح الصهيونية في النهاية، ولعل الدور الذي قام به ليون كاسترو يعد مثالا بارزا، وبالنسبة للأحرار الدستوريين فقد التقوا مع المصالح الصهيونية من خلال فلسفتهم السياسية التي تبلورت في المفهوم الضيق لفكرة القومية المصرية المنعزلة عن العرب في خارج الدولة، وعن الشعب المصرى في داخلها، وقد جسدت ممارستهم المعاديــة للقضية الفلسطينية والمساندة للنشاط الصهيوني هذا المنظور. وبرز ذلك في مواقف حكوماتهم (محمد محمود وإسماعيل صدقى) من البراق ١٩٢٩ وإغلاق جريدة الشورى المفلسطينية في مصر ورعايلتهم لصحيفة إسرائيل لسان حال الحركة الصهيونية في مصر، واعتقالهم للفلسطينيين الذين هتفوا ضد بلفور أثناء مروره بالقاهرة في طريقه لحضور احتفالات الجامعة العبرية ١٩٢٥ ، علاوة على إيفادهم لطفي السيد مندوبا عن الجامعة المصرية لحضور افتتاح الجامعة العبرية.



أما السراى والاحتلال البريطانى فقد اتخذوا موقفا مساندا للحركة الصهيونية وإن اتسم بطابع التخفى والتأييد المقنع وعبرت عنه كل من صحف الاتحاد والشعب (السراى) والمقطم لسان حال الاحتلال.

هذا وقد تبلورت خطة الاختراق الصهيونى بالنسبة للقوى السياسية والحكومات المصرية في سياسة محددة التزمت بها بصورة عامة واستمرت طوال مراحل تأسيس الوطن القومى اليهودى في فلسطين، وتمثلت في محاولة الانتماء أو التقرب إلى حزب الأغلبية أى الوفد مع مراعاة عدم الدخول في صدام مع الأحزاب السياسية الأخرى، وقد سارت على هذا الاتجاه كافة الصحف الصهيونية واليهودية التى شغلت الرأى العام المصرى طوال العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات، وهي الاتحاد الإسرائيلي وإسرائيل والشمس، كذلك دأبت الصحف الصهيونية على انتهاز المناسبات لتأكيد ولائها للزعامات الوطنية والسياسية في مصر، وأيضا تأكيد ولائها للسراى والملك في ذات الوقت، كما حرصت هذه الصحف على أن تنهج نهجا مساندا للحركة الوطنية في نضالها ضد الاستعمار البريطاني، وذلك حرصا على كسب الرأى العام المصرى من ناحية ومن أجل ضمان مساندة الحكومات الوطنية في مصر من ناحية أخرى.

#### ثانيا: الاختراق الثقافي:

أما أساليب الاختراق الثقافي التي انتهجيتها الحركة الصهيونية للنفاذ إلى صفوف المشقفين المصريين بهدف كسب تعاطفهم وتأييدهم وضمان تحييدهم إزاء الصراع العربي الصهيوني في فلسطين، فقد أحرزت في هذا الصدد نجاحا ملحوظا تجسد في حادثين هامين أولهما اشتراك مصر في الاحتفال بافتتاح الجامعة العبرية المجمد عبداً بإيفاد لطفي السيد رئيس الجامعة المصرية آنذاك مندوبا رسميا، وقد أثار اشتراك مصر في هذا الحدث احتجاج الفلسطينيين وكثير من القيادات الوطنية في مصر، وقد استغلت الدوائر الصهيونية حيضور لطفي السيد لحفل افتتاح الجامعة العبرية من الناحية الدعائية إلى مدى بعيد، وشاركتها في ذلك وكالات الأنباء الأوروبية.



أما الحدث الثانى فيتمثل فى صدور مجلة الكاتب المصرى برئاسة طه حسين ومشاركة نخبة من ألمع الكتاب والمثقفين المصريين. وقد لعبت هذه المجلة دورا خطيسرا فى الدعاية غير المباشرة للحركة الصهيونية من خلال التجاهل المتعمد والمعالجات السطحية المحدودة للصراع الفلسطينى الصهيوني.

#### ثالثا: الاختراق الإعلامي:

- ١ ـ المصدر القومي.
- ٢- المصدر الديني.
- ٣- المصدر الأعي.

كما تراوحت أشكال المقاومة ما بين الفعل المباشر (مظاهرات ـ اجتماعات ـ احتجاجات) والتعبير الإعلامي الذي تجسد في مواقف الصحف المصرية من الصراع الصهيوني الفلسطيني.

وفيما يتعلق بموقف السياسة المعادية للصهيونية فقد تصدرتها حركة الإخوان المسلمين التى استطاعت أن تفجر السخط لدى الشعب المصرى ضد الحركة الصهيونية بتصويرها المعركة في فلسطين على أنها معركة بين اليهودية والإسلام وليست معركة قومية.

أما حركة مصر الفتاة فقد انطلقت في موقفها من المصهيونية من موقف عنصرى معاد لليهود كطائفة، وقد ترتب على هذا المفهوم الخاطئ لطبيعة الصراع الفلسطيني الصهيوني تورط مصر الفتاة في القيام بحملات عنصرية معادية لليهود المصريين وتحريض المواطنين على مقاطعتهم اقتصاديا وإثارة وتهييج الرأى العام المصرى ضدهم (١).

أما اليسار الماركسى فلم يقتصر على استخدام صحفه ونشراته للتنبيه والتحذير من الخطر المصهيوني بل تجاوز ذلك إلى اتخاذ مواقف عملية تمثلت في تأسيس الرابطة الإسرائيلية لمناهضة الصهيونية، وذلك لتوعية اليهود المصريين ومنعهم من الهجرة إلى فلسطين وأيضا من أجل إقناع الرأى العام المصرى بخطأ

<sup>(</sup>١) أحمد حسين : نصف قرن من العروبة وقضية فــلسطين ــ المكتبة المصرية ــ صيدا ــ بيروت ــ ١٩٧١ ص ٥٨٠.



وخطورة الدعايات العنصرية والفاشية، وتحديد الفروق الواضحة بين اليهودية كدين والصهيونية كحركة سياسية. هذا في الوقت الذي واصلت فيه الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) نضالا ضد النشاط الصهيوني في مصر بالعمل على فضح الصهيونية كحركة سياسية رجعية عميلة للاستعمار والعمل على عزلها عن جماهير الطائفة اليهودية في مصر. كما حرصت حدتو على الوقوف في وجه محاولات جر الشعب المصرى إلى مواقف عنصرية ضد الطائفة اليهودية (١).

هذا وقد طرحت الصحف المصرية مختلف وجهات النظر التي تمثل يمين الحركة الوطنية ويسارها وموقف السراى والاحتلال إزاء الصراع السهيوني الفلسطيني وإزاء النشاط الصهيوني في مصر وقد تبلورت في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي على التوالى:

#### دالاتجاه القومي

الذى ينطلق من إدراك شامل لطبيعة الصراع وأبعاده، ويرى أنه فى جوهره صراع قومى يستهدف الفلسطينيين شعبا ووطنا، وكانت تنتهج هذه الرؤية بعض الصحف الوفدية واليسارية مثل البلاغ وصوت الأمة والحساب.

#### 2. الاتجاه الديني

ويصور الصراع على أنه صراع بين اليهودية والإسلام، ويرى أن الصهيونية تهدف إلى الاستيلاء على أرض الميعاد بقوة المال والحرب، أملا في إنشاء بملكة يهودية تعيد مسجد ملوك إسرائيل، وكانت تتبنى هذا الاتجاه صحف كوكب الشرق والإخوان المسلمين والاتحاد الإسرائيلي لسان حال طائفة اليهود القرائين وكانت تتبنى الرؤية التي تدور حول العودة إلى أرض الميعاد التي تحدث عنها العهد القديم.

#### لا الانجاه الأممى

كان يصور الصراع الفلسطيني المصهيوني على أنه جزء من الصراع الذي تخوضه الحركة الوطنية الفلسطينية ضد الاستعمار البريطاني، وأن حل المقضية مرهون بجلاء القوات البريطانية عن فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة التي تستطيع جماهير العرب واليهود أن تعيش في ظلها في سلام لصالح (١) الجماهين و مايو ١٩٤٧.



الملايين، وليس لصالح حفنة من الاحتكاريين، كما كان يرى أن الصهيونية لا تمثل حلا ديمقراطيا حقيقيا لمشكلة اليهود في العالم، وقد عبرت عن هذا الاتجاه صحف اليسار المصرى مثل الجماهير والفجر والضمير (١).

وبعد استعراض موقف القوى السياسية والمصحافة المصرية من الصهيونية والنشاط الصهيوني في مصر خلال المرحلة الأولى من مراحل الاختراق الصهيوني للمجتمع المصرى نستطيع أن نقول أنه يرغم هذا النشاط الصهيوني المتزايد والذي قوبل بتساهل مريب من السلطات الحاكمة وبرغم الحملات العنصرية التي اتسمت بالعداء الشديد التي نظمها الإخوان المسلمون ومصر الفتاة وكانت تستهدف طرد اليهود المصريين وإقناعهم بصحة الدعاوى الصهيونية فإنه حتى عام ١٩٤٨ لم يهاجر إلى فلسطين من اليهود المصريين سوى عدد ضئيل، لقد هاجر حوالي ٢٠ الف يهودي من مصر صنة ١٩٤٨ ولم يتجه منهم إلى إسرائيل إلا ٧ آلاف يهودي بينما استقر الباقون في أوروبا بعد تهريب أموالهم من مصر، وهذا يعني أن التيار الصهيوني كتيار استعماري قد اعتمد على عناصر ذات انتماءات أوروبية ولم يستطع الن ينجح في أن يكون ذا أصول مصرية حقيقية أو يسنبثق من فئات اجتماعية مصرية.

## المرحلة الثانية للاختراق الصهيوني:

تبدأ المرحلة الثانية بعد إعلان قيام دولة إسرائيل فوق التراب الفلسطيني، وتشمل ثلاث فترات تشكل في مجملها حقبة كاملة تبدأ بقيام ثورة يوليو١٩٥٢ وتتضمن:

- ١\_ الفترة الناصرية ١٩٥٤ \_ ١٩٧٠ .
- ٢\_ الفترة الساداتية ١٩٧١ ـ ١٩٨١ -
- ٣\_ فترة حكم مبارك ١٩٨١ \_ ١٩٨٩ (حتى الآن).

<sup>(</sup>١) انظر: عواطف عبد الرحمن: مصر وفلسطين ط ـ ٢ سلسلة عالم الفكر، الكويت ١٩٨٦ ص ٣٨٦ ـ ٣٨٨ ـ



وتتميز الفترة الأولى بتصاعد المواجهة المصرية الصهيونية حيث يتخذ الاختراق الصهيوني صورة العدوان المسلح على مصر في ١٩٥٦ ثم ١٩٦٧ وبروز الحقيقة المحورية وهي استمرارية المشروع الوطني في مصر كجزء لا يتجزأ من المشروع العربي في مواجهة استمرارية المشروع الصهيوني، وهنا يبرز موقف الصحافة المصرية الناطقة باسم السلطة السياسية الحاكمة لتأكيد المواجهة ضد المشروع الصهيوني ولمساندة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

أما الفترة المثانية فهى تتميز بتراجع القضية الوطنية على المستوى المصرى وتراجع مصر عن التزاماتها القومية على المستوى العربى، وذلك رغم النصر الذى حققه الجيش المصرى ضد إسرائيل في حرب أكتوبر ١٩٧٣ .

وجاء توقيع السادات على معاهدتى كامب ديفيد ١٩٧٨ والمعاهدة المصرية الإسرائيلية عام ١٩٧٩ كى يؤكد أن الحل الذى قبلته مصر للقضية الفلسطينية كان حلا صهيونيا ولم يكن حلا مصريا أو عربيا أو فلسطينيا. واستكمالا للتغيرات التى طرأت على الواقع المصرى في تلك المرحلة جاءت الخريطة الصحفية انعكاسا للتغيرات السياسية والاقتصادية وتعبيرا عن الصيغة التعددية التي تمثلت في عودة الصحافة الحزبية إلى مصر، مما أتاح الفرصة لطرح رؤى إعلامية متباينة إزاء النظام الصهيوني واتجاهات القوى الاجتماعية والسياسية في مصر إزاءه في ضوء اتفاقيات كامب ديفيد وما يسمى بتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية.

## الفترة الأولى: ثورة يوليو والمشروع الصهيونى (الفترة النا صرية)

فور إعلان قيام الكيان الصهيونى المسمى بدولة إسرائيل فى مايو ١٩٤٨ دخل الجيش المصرى مع غيره من الجيوش العربية فلسطين بهدف القضاء على هذا الكيان، ورغم أن قرار الحرب قد صدر عن الملك تسانده حكومة سعدية تستمد تراثها الوطنى من الوفد راعى التيار المقومى المصرى غير أن الشعب المصرى شارك فى تأييد هذا المقرار بكافة تياراته السياسية وعلى رأسها الوفد نفسه، ولقد ترتب على الهزيمة العربية فى عام ١٩٤٨ ضياع الوطن الفلسطينى، وبالنسبة لمصر عبر



الخطر الصهيونى الحدود وأصبح مجسدا بصورة مادية بعد دخول الإسرائيليين أرض سيناء، وهنا برزت على السطح المخاوف التي عبر عنها مصطفى النحاس فى حديثه مع السفير البريطانى فى يوليو ١٩٣٧ عندما قال ( أنه لا يستطيع أن يشعر بالاطمئنان وهو يفكر فى قيام دولة يهودية على حدود مصر إذ ما الذى يمنع اليهود من ادعاء حقوق لهم فى سيناء فيما بعد)(١).

والواقع أن بروز الخطر الصهيوني متمثلا في وجود دولة إسرائيلية على حافة سيناء وعلى امتداد صحراء النقب كان كفيلا (مع عدم إغفال التحسس المبكر لدى الشعب المصرى للخطر الصهيوني) باقتحام القضية الفلسطينية كجزء أساسى من هموم الحركة الوطنية المصرية حتى وصل في بداية الخمسينيات إلى اعتبارها الضلع الثالث للحركة الوطنية المصرية بعد قضيتى الجلاء والسودان، وإذا كان البعض يرى أن عجز النظام السياسى القديم عن حل القضية الوطنية وعجزه أيضا عن طرح الحلول الملائمة للقضية الاجتماعية قد أدى إلى تبلور واكتمال الأسباب المباشرة لسقوطه فإن العامل الجديد الذى أضيف إلى العوامل السابقة وساعد على إنضاجها هو عجز هذا النظام عن مواجهة الخطر الإسرائيلي على الأمن الوطني لمصر مما عجل بسقوطه وأرسى حقيقة تاريخية هامة بالنسبة لحركة المتحرر الوطني في مصر وفلسطين معا.

ثم قامت ثورة يوليو ١٩٥٧ كى تكشف عن الحلقة المفقودة فى معركة التحرر الوطنى العربية، إذ عبرت منذ اللحظات الأولى لقيامها عن وعبى قياداتها بالعلاقة المصيرية التى تربطها بحركة التحرر العربية. وفى ضوء إدراك قيادة ثورة يوليو لموقع القيضية الفيلسطينية فى قبلب قضايا التحرر العربى وفى مواجهة الإستراتيجية الأمريكية التى اعتمدت على إسرائيل باعتبارها الركيزة الأساسية للدبلوماسية والمصالح الأمريكية فى العالم العربى وجدت مصر بقيادة ثورة يوليو نفسها إزاء التحدى الأمريكي الإسرائيلي ملزمة بانتهاج خط إستراتيجي يتجاوز حدودها الإقليمية ويمتد ليشمل العالم العربى. وقد توالت الأحداث التاريخية التى أبرزت الوجه العربى لثورة يوليو وفى مقدمة هذه الأحداث وقوع العدوان الثلاثي

 <sup>(</sup>١) انظر: عواطف عبد الرحمن: الحمامات الصحافة المصرية إذاء القيضية الفلسطينية ـ رسالة دكتوراه غير منشورة
 كلية الإعلام جامعة القاهرة ـ ١٩٧٥ ص ١٩٧٦ .



البريطانى الفرنسى الإسرائيلى على مصر عام ١٩٥٦، وقد شكل هذا الحدث ونتائسجه البعيدة الممدى منعطفا تباريخيا لعملاقة ثورة يوليو بمحركة التحرر الموطنى العربية.

ومع المعارك المتبصلة والدائمة التي خاضيتها ثورة يوليو كانت حسركة التحرر الوطني العربية تواصل اكتشاف طريقها، فقد كان الجلاء عن مصر ومعارك الأحلاف والمشاريع الاستعمارية وضرب احتكار السلاح ومؤتمر باندونج ثم تأميم قناة السويس ومواجهة العدوان الثلاثي ١٩٥٦ وتحقيق الوحـدة المصرية السورية ١٩٥٨ دفعة هائلة لحركة النضال العربي، وبشير الخروج من الدائرة الاستعمارية، وقد جاءت حرب ١٩٦٧ كي تمثل ذروة المواجسهة المسلحة بين قيادة ثورة يولسيو ممثلة في النظام المناصري ضد النظام الصهيوني الوكيل الرسمي للمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في اليوطن العربي. وكانت هزيمة يونيو ١٩٦٧ نذيرا بكشف الستار عن عجز البورجوازية الوطنية عن حماية الاستقلال الوطني مصريا والأمن القومي عربيا. وإذا كانت هزيمة يونيو غثل إشارة البدء لقوى الثورة المضادة للانقضاض على النظام الناصري من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للعدوان الصهيـوني وهو إسقاط نظام الحكم الوطـني في مصر. فإن الانتفاضة الشـعبية في ٩، ١٠ يونيو قطعت البطريق على الثورة المضادة كما أقامت سدا بشريبا ضد اتجاهات الاستسلام، كذلك جاء مؤتمر الخرطوم في أغسطس ١٩٦٧ باللاءات الثلاث الشهيرة (الصلح، والاعتراف، ولا تفاوض مع إسرائيل) كي يحدد الإطار العام الذى التزمت به الدول العربية الإزالة آثار العدوان الإسرائيلي.

ولعل أبرز حقيقة أسفرت عنها الأحداث خلال هذه المرحلة هي استمرارية المشروع الوطني في مصر كجزء لا يتجزأ من المشروع القومي العربي في مواجهة استمرارية المشروع الصهيوني. وقد عبرت الصحافة المصرية عن موقف السلطة السياسية لثورة يوليو التي احتكرت الإشراف على أدوات التعبير السياسي والإعلامي، وإن لم يحل ذلك دون التعبير عن الاختلافات القائمة داخل السلطة الحاكمة وقطاعات الرأى العام المصرى، فإذا كانت الأهرام قد حملت لواء التعبير عن الاتجاه الرسمي لثورة يوليو إزاء تطورات القضية الفلسطينية وخصوصا الكفاح عن الاتجاه الرسمي لثورة يوليو إزاء تطورات القضية الفلسطينية تهتم بالتعبير الفلسطيني المسلح ودوره في استعادة فلسطين، فقد كانت الجمهورية تهتم بالتعبير



عن الاتجاه الشعبى إزاء قضية الكفاح الفلسطينى المسلح، أما صحيفة الأخبار فقد تأرجح موقفها؛ إذ كانت فى البداية تتبنى الاتجاه الأمريكى ثم تغيرت مواقفها بتغير قياداتها الصحفية فبدأت تتبنى شعار الكفاح المسلح وتدافع عن الثورة الفلسطينية المسلحة طوال النصف الثانى من مرحلة الستينيات. أما الأهرام فقد كانت تؤيد الكفاح المسلح الفلسطينى ولكنها كانت تعبر عن موقف السلطة السياسية فى تفضيلها للحرب الوطنية المنظامية (۱). وهنا تبرز إشكالية العلاقة بين الصحافة والسلطة السياسية ومدى تأثير ذلك على الدور الذى تقوم به الصحافة فى التعبير عن الرأى العام، والمعروف أن الصحافة المصرية كانت خاضعة بكاملها فى تلك الفترة لملكية الدولة بحكم القوانين المصرية التى صدرت فى مايو ١٩٦١.

وقد غلب على الصحافة المصرية الاتجاه القومى الراديكالى في معالجتها للقضية الفلسطينية قبل هزيمة يونيو ١٩٦٧ كما اتسم موقف الصحف المصرية من المقاومة الفلسطينية المسلحة بالمسائدة والتشجيع، وذلك انطلاقا من الالتزام القومى الذي عبرت عنه الممارسات الناصرية منذ حرب السويس ١٩٥٦. وبلغ ذروته بتحقيق الوحدة المصرية السورية ١٩٥٨، ولكن بعد التحول الاجتماعى في مصر وما تلاه من ضرب الوحدة نالاحظ أن عبد الناصر يردد مقولة أن الرجعية العربية تقف في خندق واحد مع إسرائيل والاستعمار العالمي، ويطرح شعار وحدة قوى الثورة في الوطن العربي في مواجهة القوى الرجعية، أي يطرح وحدة الهدف بدلا من وحدة الصف. وقد انعكس ذلك بوضوح على معالجات الصحف للقضية من وحدة المصنية بصورة متصاعدة بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧، ويفسر البعض أسباب هذه المتابعة برغبة النظام في إعادة الثقة إلى الشعب المصري بعد اهتزازها وفقدان القيادة السياسية لمصداقيتها في إعادة الثقة إلى الشعب المصري بعد اهتزازها وفقدان القيادة السياسية لمصداقيتها أثر الهزيمة.

ولكن فى ضوء الصيغة التوفيقية الجديدة التى طرحها عبد الناصر بعد الهزيمة والتى تجمع ما بين وحدة الهدف ووحدة الصف تجاهلت الصحافة المصرية المواقف الملتبسة لبعض الأنظمة تجاه المقاومة الفلسطينية. كذلك لوحظ أن المتابعة الصحفية

<sup>(</sup>١) انظر عواطف عبد الرحمن .. مصر وفلسطين ــ مصدر سابق ص ٣٨٤ .



للمقاومة كانت تهتز آثناء الخلافات مع المنظمات الفلسطينية، مثل فترة الخلاف بسبب قبول عبد السناصر لمبادرة روجرز وبعد زوال الخلاف كانت الصحافة المصرية تعود إلى سابق اهتمامها بالمقاومة. وهكذا كانت الصحف المصرية تهتم بالمقاومة الفلسطينية، كما توافق ذلك مع أهداف السلطة السياسية في مصر بينما كان الاهتمام يتقلص إذا حدث العكس.

الفترة الثانية: ثورة يوليو والمشروع الصهيونى: فترة السادات ١٩٧١ :

برحيل عبد الناصر في سبتمبر ١٩٧٠ تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ مصر تختلف اختلافا نوعيا عن المرحلة الناصرية رغم أن السلطة السياسية في البلاد قد تزعمها رئيس جديد من رفاق عبد الناصر وينتمى إلى نفس الشريحة الطبقية التي يتنمسي إليها عبد السناصر وهي الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة بكل ولاءاتها المزدوجة، ويمثل رحيل عبد الناصر وتولى السادات للسلطة في مصر نقطة فاصلة في توجمه مصر العربي لا تقل أهميتها وتأثيرهما عن تأثير همزيمة يونيمو ذاتها-ويمكن القول أن توجهات مصر العربية والدولسية لم تتغير بصورة جذرية في الفترة الأولى من حكم السادات وهي الفترة التي تبدأ من أكتوبر ١٩٧٠ إلى أكتوبر ١٩٧٣ وإن كان هناك بعض المؤشرات ذات الدلالة مثل موافقة السادات دون تحفظ أو شروط على مذكسرة يارنج (فبراير١٩٧١) الخاصة بالتعهد بالدخول فسي اتفاقية سلام مع إسرائيل، بل إنه طرح مبادرته في ٤ فبراير الخاصة بفتح القناة للملاحة البحرية بعد قيام إسرائيل بانسحاب جزئي من القناة، وعندما فشلت مهمة يارنج بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من كافة الأراضى العربية المحتلة وإصرارها على إجراء مفاوضات مباشرة توالت التصريحات التي توحى باستعداد مصر للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وكما كان الحشد العربي.مهما بالنسبة لعبد الناصر استعدادا لمعركة التحرير فإن التكتل العربي لدى السادات كان يمثل شرطا ضروريا لمواجهة الصهيونية، وقد قام السادات بجهد ملحوظ لبناء الجسور مع النظم العربية المحافظة دون القطيعة مع النظم العربية التقدمية ولمجح بالفعل في حشد تجمع عربي غير مسبوق<sup>(١)</sup> ،وإزاء ضغط الجبهة الداخلية بسبب حالة اللاحرب والــــلاسلم مما

<sup>(</sup>۱) انظر: حسن نسافعة: مصر والصراع العربس الإصرائيلي من الصراع للحسوم إلى التسوية المستحسيلة ـ مركز دراسات الوحلة العربية ـ بيروت ١٩٨٤ ص ٤٨ و ٤٩ .



أدى إلى حدوث انتفاضة طلابية عارمة شارك فيها العمال والمشقفون بالمساندة والتأييد، فضلا عن فشل المبادرة السلمية التي أعلنها السادات في ٤ فيراير، وفي ظل استعداد عسكرى استكمل عبد الناصر مقوماته قبل رحيله، وفي ظل تضامن عربي حشد له السادات قبل المعركة، ورغبة المنظام في تحريك الموضع المجمد عملي الجبهة، إزاء هذا كله لم يكن هناك مفر أمام السادات سوى اللجوء إلى الحرب المحدودة، وينشوب الحرب بدا لفترة ـ وإن كانت لم تطل ـ أن السادات قد نجح في تحقيق تضامن عربي فعال في مواجهة إسرائيل، وعندما سكتت المدافع توالت الأحداث التي بدأت بفض الاشتباك الأول على الجبهة المصرية (يناير ١٩٧٤) ثم تـوقيع اتفـاق فض الاشتبـاك الثانـي (سبتمـبر ١٩٧٥) الذي عرف بـاسم اتفاقـية سيناء، وكانت تمثل البداية الحقيقية للأرمة بين مصر وسوريا، إذ حذر الرئيس الأسد من تزايــد الدور الأمريكــى في تسويــة النزاع العــربي الإسرائيــلي مما يتــعارض مع المصلحة العربية، والواقع أن الدور الأمريكي لم يؤد في النهاية إلى دفع مصر في اتجاه التسوية المنفردة مع إسرائيل، وكان إيذانا لحدوث التمزق العربي بصورة لم تحدث من قبل، وقد توهم السادات أن القيام بعمل غير متوقع وغير مسبوق في معالجة الصراعات المصيرية في حياة المشعوب قد يفتح أمامه طريق الخلاص، وكان قراره بزيارة القدس في ١٩ نـوفمبر ١٩٧٧ بداية سـلسلة من التنازلات تمـثلت في اتفاقيتي كامب ديفيد ١٩٨٧ ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مارس ١٩٧٩، وبدلا من أن تسهم في طريق الخلاص للسادات أدت إلى تحقيق الخلاص منه فی مشهد شبه أسطوری کان تاریخه ۲ أکتوبر ۱۹۸۱ .

هذا وقد ترتب على المحاهدة المصرية الإسرائيلية آثار بعيدة المدى سواء فيما يتعلق باستقلال مصر وسيادتها على أرضها أو فيما يتعلق بالتزامات مصر العربية أو تكريس تبعية مصر للولايات المتحدة الأمريكية وتدعيم نفوذها وهيمنتها على العالم العربي، وقد أكدت هذه المحاهدة بوضوح أنه في حالة تعارض الالتزامات السابقة لأى طرف مع الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة فإن الالتزمات المترتبة على المعاهدة هي التي تكون ملزمة ونافذة، ويعنى ذلك في التحليل النهائي أن المعاهدة تلزم مصر بنقض التزاماتها السابقة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه العالم العربي.



وقد تمادى السادات بالفعل في نقض جميع الالتزامات السابقة التي التزمت بها مصر عربيا ودوليا إزاء القضية الفلسطينية التي تعمد إلى استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية تماما من كافة مراحل وأشكال التفاوض التي نص عليها إطار الحكم الذاتي للفلسطينيين طبقا لاتفاقيتي كامب ديفيد، والمعروف أن مصر كانت قد التزمت بقرار القمة العربي في الرباط ١٩٧٤ الذي يسنص على اعتبارمنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ورغم قرارات الإدانة التي اتخذتها النظم العربية ضد السادات بسبب خيانته للقضية العربية الأولى غير أنها لسم تستطع أن تبلور إستراتسجية بديسلة للتحرك الساداتي، وطغمت الخلافات العديدة بين الدول العربية، وكان العجز العربي هو الوجه الآخر للخيانة الساداتية، ويمكن القول أن تراجع القضية السوطنية والتزامات مسصر القومية بسبب نكوص السلطة الساداتية في السبعينيات عما التزمت به القيادة الناصرية في الستينيات كان السبب المباشر في صدور مجموعة من القوانين والتشريعات التي استهدفت حماية وتعزيز موقف السلطة في تطبيح العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع إسرائيل، عما أدى إلى إحداث تغيير شامل لمضامين الكتابات الصحفية عن الصراع العربي الإسرائيلي، وتغيير مماثل في مواقف عدد كبير من الصحفيين الذين كانوا من مناصري السياسة الناصرية المعادية لإسرائيل والصهيونية في الستينيات فأصبحوا من أبرز المؤيدين لسياسة السادات الموالية لإسرائيل وذلك في ظل ترسانة التشريعات القانونية التي أصدرها السادات، وهنا تجدر الإشارة إلى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المعاهدة المصرية الإسرائيلية التي نصت على بعيض العقوبات التي تتراوح بين الحبس ستة أشهر وبين الغرامة والإيقاف عن العمل لكل من يقوم بتوجيه الإساءة والتشويه للعلاقات المصرية الإسرائيلية من خلال الكتابة أو نشر أخبار غير صحيحة وشائعات ضد إسرائيل باعتبارها دولة صديقة، ولاشك أن هذه الانعطافة في المسار الوطني والقومي لشورة يوليو قد حملت أخطارا بعيدة المدى ليس على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسي فحسب،بل وبالنسبة لجميع المثقفين الوطنيين وخصوصا الصحفيين والمصحافة المصرية، وقد تكرست هذه الأخبار من خلال تقنينها وإدخالها في إطار التشريعات القانونية الملزمة(١).

<sup>(</sup>١) انظر: عواطف عبد الرحمن: مصر وفلسطين ـ مصدر سابق ص ٣٨٥ ـ ٣٩٠ .



ويلاحظ بصورة إجمالية أن الصحف المصرية كانت تتابع باهتمام ملحوظ انتفاضات العرب في الأراضي المحتلة، أما بعد المبادرة وديارة السادات للقدس (نوفمبر ١٩٧٧) فقد كان التجاهل المتعمد هو السمة الميزة لمواقف الصحافة المصرية، وحتى العمليات الفدائية المبهرة التي كانت تتعرض لها الصحافة المصرية أصبحت في نظرها تعبيرا عن اليأس الفلسطيني بعد أن كانت تعبيرا عن إرادة الصمود والتحدى في أعقاب هزيمة يونيو، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل شهدت الساحة الإعلامية المصرية بدء الحملة المعادية للعرب التي تصاعدت تدريجيا منذ عام ١٩٧٥ وبلغت ذروتهما بعد زيارة السادات للقدس، وقد اعتمدت هذه الحملة على ترديد المقولة الخاصة بأن انغماس مصر في القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص قد أدى إلى خراب مصر الاقتصادي، ولم تنس هذه الحملة أن تذكر الشعب المصرى بأنه قد أنفق من قوته أكثر من أربعين مليارا من الدولارات ومائة ألف شهيد بسبب الغرب والقضية الفلسطينية، كما زعمت الصحف المصرية أن العرب يريدون محاربة إسرائيل حتى آخر جندى مصرى، وفي هذا السياق برزت دعوة توفيق الحكيم إلى حياد مصر، وكان المقصود به حيادها في الصراع العربي الإسرائيلي، ورغم أن هذه الحملة كان لها إيجابياتها التي تمثلت في فرر المواقف والاتجاهات الفكرية والسياسية في مصر من خلال الحوار الضخم الذي فجرته حيث دافع أغلب المشاركين فيه عن عروبة مصر وأوضحوا الصلة العضوية بين الأمن الوطني لمصر والأمن القومي المعربي إلا أنه لا يمكن التغافل عن الآثار السلبية التي أحدثتها هذه الحملة في صفوف الرأى العام المصرى في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية والتركيز المتعمد من جانب الصحف المصرية على التصرفات السفيهة لبعض الأثرياء العرب والفلسطينيين في الخارج مما حدا ببعض الصحف إلى تأكيد اتهامات القيادات السياسية المصرية للمناضلين الفلسطينيين بأنهم يناضلون في الكباريهات.



# المسحانة المصرية وقضايا التطبيع بين محسر وإسرائيل في النمائينات:

فى ٢٦ مارس ١٩٧٩ تم فى واشنطن التوقيع على المعاهدة المصرية الإسرائيلية وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وشمل الملحق الثالث للمعاهدة بروتوكولا لتنظيم علاقات الطرفين يتضمن تطبيع العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية والتجارية والثقافيية والنقل والمواصلات وحرية التنقل.. إلخ.

وتنفيذا لأحكام المعاهدة والملحق الثالث لها تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا لتطبيع المعلاقات بين مصر وإسرائيل، وانسبثقت منها عدة لجان فرعية قامت بإبرام عدة اتفاقات ومذكرات للتفاهم بشأن المجالات المختلفة لتعليع العلاقات بين البلدين.

وقد تم تناول هذه القضية: الصحافة المصرية والتطبيع بين مصر وإسرائيل على ثلاثة مستويات:-

المستوى الأول: يتضمن قضايا التطبيع السياسى والاقتصادى والثقافي. المستوى الثاني: يتناول مواقف واتجاهات الصحف المصرية.

المستوى الثالث: يركز عملى الاختلافات بين توجهات كل من المصحف القومية الناطقة في أغلبها باسم الحكومة المصرية، وتشمل الصحف اليومية(الأهرام- الأخبار- الجمهورية) ومن الصحف المعارضة لسان حال الأحزاب السياسية المصرية التي تمارس أنشطتها في إطار الشرعية الممنوحة لها من القيادة السياسية وتشمل صحف الأهالي لسان حال حزب التجمع والشعب (حزب العمل) والوفد (حزب الوفد الجديد) والأحرار (حزب الأحرار الاشتراكيين).



وفى ضوء ما سبق نلاحظ أن قضية التطبيع بمجالاتها السياسية والشقافية والاقتصادية وقنواتها المختلفة قد شغلت موقعا رئيسيا فى إطار التسوية المصرية المنفردة للصراع العربى الإسرائيلي، وللالك تم إجراء دراسة مسحية شملت الصحافة المصرية القومية والحزبية للتعرف على مواقفها واتجاهاتها إزاء قضايا التطبيع بين مصر وإسرائيل خلال فترتى حكم السادات ومبارك، وذلك بهدف استخلاص الاتجاهات الرئيسية التى عبرت عنها الصحافة المصرية إزاء الممارسسات الصهيونية فى الحلقة الثالثة من سلسلة المواجهة المصرية الصهيونية داخل المجتمع المصرى.

وقد أسفرت الله عن بعض المؤشرات الأساسية التي تتعلق باتجاهات الصحافة القومية نجملها على النحو التالى: -

أولا: التزمت الصحف القومية بوجهة النظر الرسمية في معالجتها لقضايا التطبيع وتأثرت مواقفها من إسرائيل باتجاهات السلطة السياسية وعلاقتها مع إسرائيل سلبا وإيجابا، ولذلك لم نلحظ أية فروق جوهرية بين توجهات الحكومة المصرية إزاء إسرائيل وبين معالجات ومواقف الصحف القومية، فإذا كانت السلطة تؤيد التطبيع وتتحمس له انعكس ذلك بصورة مباشرة على معالجات الصحف القومية التى تسرف في التحدث عن إيجابيات التطبيع وشجاعة القرار المصرى، أما إذا ظهر في الأفق ما يعكر صفو العلاقات بين البلدين فإن الصحف القومية تبادر إلى الالتزام بموقف السلطة مثل ضرب المفاعل العراقي حيث كانت ردود الفعل الرسمية في مصر هزيلة ولا تتناسب مع حجم الفعل الذي قامت به إسرائيل ولم تخرج عن حدود ذلك(١١)، كذلك عندما أعلنت إسرائيل عن ضم الجولان في بداية عام ١٩٨٢ وعندما وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل عن ضم الجولان في بداية أواخر عام ١٩٨٣ ، لم تتخذ الصحف القومية موقفا يتلاءم مع أهمية وخطورة هذه القضايا بل التزمت اللامبالاة والمعالجة السطحية اتساقا وتعبيرا عن موقف السلطة السياسة.

وهنا تغير موقف الصحف القومية عنــد غزو لبنان وبناء المستوطنات ومسألة طابا إذ اتخلت مواقف واضحة تعبيرا عن الموقف الرسمي في ذلك الوقت.

\* الأهرام ١ / ٢ / ٨٠ معنى تبادل السفراء بين مصر وإسرائيل . مكرم محمد أحمد.



<sup>(</sup>۱) حاولت جريدة الأهرام من خلال بعض كتابها أن تبرر قرار التطبيع وتخفف من وقع مفاجآته بقولها (ليس أمرا غريبا أن تتغاير أهداف الجانب للصرى من تطبيع العلاقات مع الأهداف التي يرجوها الجانب الإسرائيلي من هذه الحطوة فإن الهدف الأول للتطبيع أن يتأكد لدى كل الإسرائيليين أن السلام قد أصبح واقعا وأن تتبدد في نفسية الإسرائيلي تلك المخاوف القديمة وحالة الحصار التي عاشها وهما أو حقيقة ) .

ثانيا: تميزت السنوات الأولى للتطبيع (١٩٧٩ - ١٩٨١) وتشمل فسترة حكم السادات، بكثافة المعالجات الخبرية وغلبة الطابع التفاؤلى وإسراف الصحف القومية في تبرير قرار التطبيع ومحاولة طمأنينة الرأى العام المصرى بأنه لن يمس استقلال مصر ولن يغير التزام مصر تجاه السقضية الفلسطينية (١) وقد ركزت الصحف القومية في معالجتها لقضايا التطبيع على المحاور التالية في الفترة الأولى (١٩٧٩ - ١٩٨٨):

١- الإشادة باتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

٧\_ مهاجمة الموقف العربي المضاد للسلام المصرى الإسرائيلي.

٣- الدعوة إلى التعايش بين الشعبين المصرى واليهودى.

٤- المحافظة على استمرارية اللور المصرى للسعى في حل القضية الفلسطينية.

هذا وقد تميزت لغة الخطاب الصحفى فى هذه الفترة بالهدوء والميل إلى القطع والحسم والتأكيد على أن التطبيع قرار سليم واختيار عاقل. ولكن وفى إطار المرحلة الثانية من التطبيع التى تبدأ بعد شهر اكتوبر ١٩٨١. وتشمل فترة مبارك التى شهدت تصاعد الممارسات المعدوانية الإسرائيلية والتى بلغت ذروتها بغزو لبنان ومجازر صبرا وشاتيلا مع تكرار التصريحات الاستفزازية للقادة الإسرائيليين وعاطلة إسرائيل فى الاعتراف بالحق المصرى فى طابا ورفضها عقد موتمر دولى تحت رعاية الأمم المتحدة. مع توالى هذه الاحداث بدأت لهجة الخطاب الصحفى تتغير وتصبح أكثر حدة ومباشرة لمتصل فى بعض الأحيان إلى حد وصف إسرائيل بالنازية والعنصرية (٢) ووصف أحد قادة مؤسساتها العسكرية بالوقاحة وأحد حاحاماتها بالسفه والهراء (٣). بالقطع إن مصر لم تعرف الفتنة الطائفية إلا فى فترتين فى تاريخها الحديث والقديم، الأولى أيام الحروب الصليبية والثانية بعد قيام العلاقات مع إسرائيل.

<sup>(</sup>٣) الأخبار \_ إبراهيم البحراوي ١٨ / ٩ / ١٩٨٦ .



<sup>(</sup>١) الأهرام ١١ / ٥ / ١٩٨١، الجمهورية ٩ / ٦ / ١٩٨١.

<sup>(</sup>٢) الجمهورية .. كلمة حب ( محمد الحيوان) ١٦ / ٧ / ١٩٨٦ .

ويلاحظ أن التطبيع بين مصر وإسرائيل قد تعرض لحالات من التذبذب تراوحت ما بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى، ولم يسر فى اتجاه واحد طوال الوقت. ومن أبرز الأحداث التى أثرت على مسار التطبيع بالسلب ضرب المفاعل النووى العراقي واستمرار إسرائيل فى بناء المستوطنات وأزمة طابا وغزو لبنان، هذا وقد شهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية مرحلة ماسمى بالسلام البارد بسين البلدين. والتى أعقبت غزو لبنان حيث تم سحب السفير المصرى من إسرائيل فى سبتمبر ١٩٨٢ ولم تنفرج هذه الأزمة إلا بعد الاتفاق على مشارطة التحكيم بالنسبة لطابا وعودة السفير المصرى فى سبتمبر ١٩٨٦.

ثالثا: احتمل التطبيع السياسي وقضاياه مركز الصدارة في الاهتمام لدى الصحف القومية التي روجت للتطبيع السياسي على مستوى التمثيل الدبلوماسي ولم يرد ذكر مجالات المتطبيع الأخرى(الاقتصادي والثقافي والسياسي) إلا مرات قليلة، وفي إطار خبري.

رابعا: لم تسمح الصحف الـقومية لوجهات النظر الرافضة للتـطبيع بالظهور على صفحاتها، ولوحظ أن الصحف القومية تؤيد التطبيع بحماس، وفي الفترات التي شهدت أزمات بين البلدين كانت الصحف القومية تسمح لبعض كتابها بمهاجمة التطبيع بلطف وهدوء، وكانت بعض الصحف القومية (الجمهورية) تدين الممارسات الإرهابية لإسرائيل ولاتهاجم التطبيع.

خامسا: رغم أن الصحف القومية قد التزمت بتأييد التطبيع والترويج له إلا أنه إزاء الممارسات الإسرائيلية ظهرت بعيض الكتابات التي حاولت أن تكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل، وتؤكد على تناقض الأهداف الإسرائيلية مع الأهداف العربية، وتجيد من التهديد الإسرائيلي للأمن القومي المصرى، وتوخذ على هذه الكتابات أنها كانت ردود أفعال لتصريحات إسرائيلية، وأحداث معينة، ولم تكن مبادرات من جانب كتابها فيما عدا مقال واحد يحلر كاتبه من استسلام المصريين لفكرة عدم تناقض المصالح بين إسرائيل والعرب، ويرى أن هذه المحاولة تهدف إلى ترويض الشخصية العربية ليس بغية الاعتراف بشرعية الدولة الإسرائيلية فحسب بل



بهدف القضاء على الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للمجتمع العربى من خلال عملية غزو ثقافى مدروسة ومعلنة بدعوة بريئة إلى خلق ثقافة مشتركة تتم من خلال الاتصال الثقافى. ويدعو المقال إلى صياغة إستراتيجية عربية حضارية قادرة على التعامل مع المشكلات العربية والإقليمية والعالمية المعاصرة (١).

سادسا: يلاحظ أن الصحافة القومية قدمت التطبيع مع إسرائيل كاختيار ضرورى وسابقة يمكن بل يجب الاقتداء بها في العلاقات الدولية، ولكن عمدت إلى التأكيد على أن نجاح التطبيع في تحقيق الأهداف المرجوة منه مرهون بعدة شروط هي:

ا ـ سلوك إسرائيلى مؤيد للسلام، فهى تحمل إسرائيل ما يسمى بالسلام البارد، وفرض عمارسات إسرائيل الإرهابية كى تكشف للعالم من هو المسئول حقا عن برود العلاقات وعن تجميد مسيرة السلام (٢).

۲\_دور أمريكي نشط للضغط على إسرائيل كي تلتزم بما جاء في كامب ديفيد (۱۳).

٣- التضامن العربى: وتطالب الصحف القومية بدور عربى موحد تجاه إسرائيل لمواجهة النغمة التى سادت الالتماس العذر الإسرائيل في عمارستها الإرهابية الأن العرب بتمزقهم قد منحوها الفرصة لذلك وعليهم استعادة قوتهم الأساسية التى تتمثل في عودة مصر إليهم للتصدى للأخطار التى تواجه العمل العربى المشترك(٤).

<sup>(</sup>٤) انظر الأهرام ١٤ / ٩ / ١٨٩١، ٢٧ / ٣ / ١٩٨٦.



<sup>(</sup>١) الأهرام \_ ٢١ / ٨ / ١٩٨٢ : التحدي الحضاري مع إسرائيل \_ السيد ياسين.

<sup>(</sup>٢) الأهرام .. ١٧ / ٣ / ١٩٨٣ .

<sup>(</sup>٣) جاء في مقبال رئيس تحريس الأهرام ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ في إطار تقييم الاتفاق الإستراتيجي بين أمريسكا وإسرائيل أن هلما الاتفاق يعنى أن أمريكا لسم تعد ملزمة بهدف السلام في المنطقة وأن هدف مسواجهة الاتحاد السوفييتي صار يغلب على هدف حل مشكلة المنطقة وجوهرها القضية الفلسطينية.

سابعا: اتسمت معالجات الصحف القومية لقضايا التطبيع المصرى الإسرائيلى بالطابع الموسمى التقليدى (١)، والطابع الخبرى، فقد كانت الغلبة للخبر كشكل صحفى في عرض المادة الإعلامية المتعلقة بالتطبيع في الصحف اليومية الثلاث، اعتمادا على وكالات الأنباء، ثم المحررين فالمراسلات التي تشكل المصادر الرئيسية للأخبار، وكانت هناك نسبة مجهولة المصدر. أما فيما يتعلق بمواد الرأى، فقد كانت الأولوية للمقال الموقع ثم الافتتاحيات والتحقيق الصحفى والحديث، وكانت الصفحة الأولى غالبا هي المكان المفضل لنشر أخبار التطبيع باعتبار أنها مادة إخبارية، أما الصفحات الداخلية فقد خصصت لنشر بقية الأشكال التحريرية إن وجدت، وقد استخدمت الصحف القومية وسائل الإبراز بنسب ودرجات مختلفة من الصحف ذاتها، وبالنسبة للوسائل أيضا فقد استخدم العنوان ثم الصور الموضوعية، فالمانشت ثم الكارتون، هذا وكانت الأهرام أكثر الصحف القومية بين الصحف الثلاث في معالجة قضايا التطبيع سواء من حيث الكم فروق جوهرية بين الصحف الثلاث في معالجة قضايا التطبيع سواء من حيث الكم أو الكيف.

هذا، وقد نجم عن اختلاف الانتماءات الأيديولوجية والتوجهات السياسية لكل من الصحف القومية والحزبية فروق جوهرية في مواقفهم من قضايا التطبيع المصرى الإسرائيلي، وكما اختلفت التوجهات بين الصحف القومية والحزبية اختلفت اساليب التناول وأوليات القضايا والاتجاهات والمواقف إزاء التطبيع بين مصر وإسرائيل، وقد أسفرت الدراسة بالنسبة لائ الصحف الحزبية عن المؤشرات التالية:

أولا: تناولت الصحف الحزبية كافة أشكال التطبيع التي شملت:

(أ) التطبيع السياسى: ويتضمن المفاوضات السياسية والزيارات واللقاءات على المستوى الرسمى، والتحليل الدبلوماسى والقنصلى ولقاءات القمة ولقاءات برلمانية، ولقاءات حزبية، ولقاءات عسكرية.

<sup>(</sup>٤)كانت افتتاحية الأهرام تنشر بانتظام في ذكرى توقيع معاهلة السلام (٢٦ / ٣ / ١٩٧٩) من كل عام مؤكلة على مضمسون واحد أن مصر ملتزمة بما جساء في اتفاقية كامب ديفيسد، ولكن عمارسات إسرائيل تعسوق عملية السلام.



(ب) التطبيع الاقتصادى: ويشمل التعاون الزراعى والتجارى والنقل البرى والبحرى والمواصلات والاتصالات والطاقة والبترول والكهرباء والسياحة.

(ج) التطبيع الثقافى: ويشمل زيارات الصحفيين وأساتلة الجامعات والآداب والفنون، والفنون التشكيلية.

وقد استخدمت الصحف الحزبية مختلف الفنون الصحفية في معالجتها لقضايا التطبيع، وإن كان تركيزها على مواد الرأى (المقال- الافتتاحيات- التحقيق- الحديث) أكثر من المواد الخبرية، وقد برز ذلك بوضوح في صحيفتي الأهالي والشعب، بينما كادت الوفد أن تنفرد بالمعالجات الخبرية.

(۱) فيما يتعلق بالتطبيع السياسى: كانت صحيفة الأهالى لسان حال حزب التجمع (۱) أكثر الصحف الحزبية تناولا لكافة جزئيات التطبيع السياسى، وقد تميز موقفها بالرفض المبدئي لكافة أشكال التعامل مع العدو الإسرائيلي تحت أى شكل وأى مسمى، وأكدت الأهالي على أن التطبيع بين مصر وإسرائيل محصور في الإطار الرسمى فقط. وأن هناك رفضا شعبيا لهذا التطبيع، وبالنسبة لقضية طابا أكدت الأهالي موقفها الرافض للتفاوض حول أرض مصرية، كما تناولت بالنقد موقف الحكومة المصرية المتهاون في بعض جولات التفاوض حول طابا، وقد جاءت صحيفة الشعب (۲) لسان حال حزب العمل في المرتبة الثانية من حيث تناولها للتطبيع السياسي مع إسرائيل إذ إنها لم تتناول كل مظاهره المتعددة ولكن اتسم موقفها بالرفض التام لمعاهدة السلام والتطبيع مع إسرائيل، وإن كانت لم ترفض موقفها بالرفض حول طابا لإنهاء الخلاف المثار بسببها.

أما صحيفة الوقد (٣) لسان حال حزب الوقد الجديد فسقد ركزت على المتابعة الخبرية للتطبيع السياسي ولم تفصح عن موقف محدد إزاءه وذلك رغم أنها أكثر الصحف الحزبية تناولا للتطبيع، ولكنها كانت محصورة في نطاق المتابعة الخبرية

<sup>(</sup>٣) انظر الوقد ١١ / ٨ / ١٩٨٦ و ٢٠ أغسطس ١٩٨٧ و ١٩ نوفمبر ١٩٨٧ .



<sup>(</sup>۱) انظر الأهالي ۲۹ فيراير و۲۸ مارس ۱۹۸۶ و٤ سيتمبر ۱۹۸۵ و ۲۷ أغسطس و ۱۰ و۱۷ سيتمبر ۱۹۸۰ ، ۲۳ ديسمبر ۱۹۸۷ .

<sup>(</sup>۲)انظر الشبعب ۲۷ دیسمبر ۱۹۸۳، ۲۷ مارس و۱۲ اکتبویر ۱۹۸۴ و۲۲ اغسطس ۱۹۸۸و ۱۶ اغسطس ۱۹۸۸ او ۱۸ اغسطس ۱۹۸۷ و ۱۸ اغسطس ۱۹۸۷ و ۱۸ نوفمبر ۱۹۸۵ و ۲۳ ایریل ۱۹۸۶ .

فحسب. ولم تتناول صحيفة الأحرار<sup>(1)</sup> لسان حال حزب الأحرار الاشتراكيين إلا بعض مظاهر التطبيع السياسي، وكانت معالجتها إخبارية، وتراوح موقف الأحرار من تأييدها للسلام مع إسرائيل وفتح حوار للوصول إلى حل لسمراع العربي الإسرائيلي ثم المعارضة فالرفض في نهاية عام ١٩٨٤، وقد اتفقت صحيفة الأحرار مع صحيفة الوفد أحيانا في عدم الالتزام بموقف محدد تجاه العلاقات مع إسرائيل.

(ب) فيما يتعلق بالتطبيع الشقافى: لوحظ أن صحيفة الشعب هي أكثر الصحف الحزبية اهتماما ومعالجة لكل قضايا التطبيع الثقافى بين مصر وإسرائيل وقد تبنت موقف الرفض الكامل لجميع أشكال التعاون الثقافى مع إسرائيل، ونبهت صحيفة الشعب إلى خطورة التغلغل الثقافى الصهيونى والتطبيع الثقافى باعتبار أنه المسعى الأخير لإسرائيل لفرض وجودها على الشعب المصرى، كما كشفت الشعب بعض حيل إسرائيل فى توريط عدد من المثقفين المصريين فى التعامل الثقافى معها، ونبهت إلى بعض أنسطة المركز الأكاديمي الإسرائيلي داخيل المجتمع المصرى واعتبرتها واجهة يتستر خلفها هذا المركز لممارسة أعمال التجسس ضد الشعب المصرى، وقد انفردت الشعب ببعض قضايا التطبيع الثقافي الحيوية مشل تهديد المصريين الوطنيين بالقتل والإغراءات الإسرائيلية لجذب بعض المشقفين المصريين للتعامل معها بالأبحاث المشتركة بين بعض العلماء المصريين والإسرائيليين وسرقة الآثار الحضارية والاجتماعية، كما لم تغفل مجالات التطبيع الثقافي الأخرى مثل السينما والفنون التشكيلية والرياضية (٢).

وقد جاءت الأهالى (٣) فى المرتبة الثانية فى تلا المتطبيع الثقافى مع إسرائيل من حيث الحجم وتنوع القضايا التى تناولتها، واتسم موقف الأهالى بالرفض التام لكافة منظاهر التطبيع الثقافى مع إسرائيل. وقد تبنت الأهالى مهمة كشف وتتبع كل مظاهر التطبيع الثقافى والمتعاملين مع الكيان الصهيونى واهتمت الأهالى بمئتابعة صور التطبيع الثقافى فى مجالات البحث العلمى والمؤتمرات العلمية.

INT

<sup>(</sup>١) انظر:الأحرار ٣٠ مايو ١٩٨٤، ١٧ أغسطس ١٩٨٧.

<sup>(</sup>۲)الشعب: ۲۳ أغسطس و ۲۰سبتمبر، ۲۷ سبتمبر ۱۹۸۳ و۱۲ أبريل و ۲۲ / ٤ / ۱۹۸۶ ـ

<sup>(</sup>٣) الأهالي ٥ يناير و ١٢ يناير ١٩ يناير و٢٦ يناير و١١ ديسمبر ١٩٨٣ .

واقتصرت الوفد على التغطية الخبرية المحدودة في تناولها للتطبيع الثقافي بين مصر و إسرائيل، ولم تحدد موقفا أو وجهة نظر واضحة تجاه هذه القضية.

أما الأحرار فقد تدرج موقفها من التطبيع الثقافي مع إسرائيل ما بين التأييد للسلام والمطالبة بفتح حوار مع إسرائيل ثم معارضة السلام ورفضه ورفض التعامل مع إسرائيل، وقد انحصر اهتمام الأحرار بالتطبيع الثقافي في قضايا محدودة أبرزها المخطط الصهيوني لتلويث العقل المصرى بالبرامج الجنسية ودفاع بعض المثقفين والفنانين عن أنفسهم من تهمة التعامل مع إسرائيل على صفحاتها(١).

(ج) فيما يتعلق بالتطبيع الاقتصادى: لم تمنح الصحف الحزبية الاهتمام المطلوب للتطبيع الاقتصادى، وقد كانت صحيفة الشعب أكثر الصحف الحزبية تناولا واهتماما بمعالجة معظم مظاهر التطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل، سواء مظاهر التطبيع التجارى أو الزراعى أو السياحى أو النقل و المواصلات، وقد اتسم موقف الشعب بالرفض الكامل للتطبيع الاقتصادى، ودعت إلى مقاطعة السلع الإسرائيلية وكل ما هو إسرائيلي (٢).

وتأتى الأهالى فى المرتبة الثانية فى تناولها للتطبيع الاقتصادى مع إسرائيل ولكن موقفها يتفق تماما مع موقف صحيفة الشعب الرافض للتطبيع الاقتصادى، وقد نبهت كل من الصحيفتين (الأهالى والشعب) إلى الأضرار الخطيرة التى يمكن أن تلحق بالاقتصاد المصرى نتيجة للتطبيع فى المجال الاقتصادى، ويلاحظ أن التطبيع السياحى قد احتل أهمية خاصة لدى كل من الصحيف تين إذ تنبهتا إلى أن السائيل تتستر خلف السياحة للقيام بأعمال التجسس وجمع المعلومات عن مصر.

ودعت كل من الأهالى والشعب إلى مقاطعة السلع الإسرائيلية والسياحة وأى نشاط اقتصادى إسرائيلى فى مصر، كما يلاحظ أن الوفد قد اهتمت ببعض قضايا التطبيع الاقتصادى، وخاصة قضية سرقة مياه مصر. إذ نبهت إلى خطورة العملية التى تقوم بها إسرائيل بسحب المياه الجوفية من سيناء، كما نبهت إلى

<sup>(</sup>۲) الشعب ۱۲ أغسطس و ۲۷ دیسمبر ۱۹۸۳ و ۲۳ أبريل و۳۰ أبريل ۱۹۸۰ و ۷ مايو و ۱۴ مايو ۱۹۸۰ و ۱۰ أبريل و۲۲ أغسطس و۱۷ سبتمبر ۱۹۸۲ .



<sup>(</sup>۱) الأحرار ۲۲ مايو و۸ سېتمبر ۱۹۸۲ و۱۸ مايو ۱۹۸۷ .

محاولات إسرائيل للسيطرة على الاستثمار في مصر من خلال علاقتها ببعض الوزراء وفيما عدا ذلك اكتفت الوفد بالمتابعة الخبرية للتطبيع الاقتصادي بصوره المختلفة، هذا ولم تول الأحرار اهتمامها للتطبيع الاقتصادي إلا في صورة أخبار محدودة تتعلق بالتطبيع السياحي.

ثانيا: يلاحظ أن الدراسة إذا كانت قد كشفت عن اهتمام الصحف الحزبية عموما بقضايا التطبيع فإن صحيفة الأهالي كانت أكثر الصحف الحزبية اهتماما بتلك القضايا حيث أثارت على صفحاتها ما يقرب من ٣٠٪ من إجمالي المواد الإعلامية التي نشرتها الصحف الحزبية مكتملة، وكانت الأهالي تحاول إبراز هذه المواد بعرضها في الصفحات الأولى دليلا على الاهتمام الخاص الذي أولته لقضايا التطبيع.

وتأتى صحيفة المشعب في مرتبة متقاربة من الأهالى من حيث حجم اهتمامها بقضايا التطبيع بين مصر وإسرائيل ( ٣٩ ٪ من نسبة المنشور في الصحف الحزبية). وقد كانت أكثر الصحف الحزبية استخداما لوسائل الإبراز في نشرها للمواد الخاصة بالتطبيع، ويتقارب اهتمام الأحرار ومايو (لسان حال الحزب الحاكم) إذ يصل حجم المواد المنشورة على صفحاتها عن التطبيع حوالي ١٥٪ من جملة المواد التي نشرتها الصحف الحزبية، أما الوفد فلم تتجاوز نسبة المنشور على صفحاتها عن التطبيع أكثر من ٩,٩ ٪ من مجموع ما نشر في الصحف الحزبية.

ثالثا: فيما يتعلق باتجاهات المعارضة لدى الصحف الحزبية تجاه قضايا التطبيع فقد لوحظ أن قضايا التطبيع الثقافي كانت أكثر القضايا التي حظيت بمعارضة الصحف الحزبية، حيث بلغت نسبة المعارضة أكثر من ٧ ٪ من إجمالي الاتجاه العام للصحف الحزبية إزاء هذه القضية، ويليها قضية التطبيع التجاري حيث بلغت نسبة معارضتها ١٠ ٪ ثم تأتى قضية التطبيع الدبلوماسي التي بلغت نسبة معارضتها ٥٤ ٪ وأخيرا تأتي قضية التطبيع السياحي التي بلغت نسبة معارضتها ٣٢ ٪.

## مؤشرات المقارنة بين الصحف القومية والحزلية:

تشير المقارنة المعامة بين مواقف واتجاهات كل من الصحف القومية والحزبية إراء التطبيع المصرى الإسرائيلي بمظاهره وقضاياه المختلفة إلى مجموعة من الملاحظات الأساسية نعرضها على النحو التالى:



أولا: فيما روجت الصحف الـقومية للتطبيع السياسي على مستوى التمثيل الدبلوماسي وشرحت أهداف التطبيع التي تتلخص على حد قولها في:

- تحقيق الاطمئنان والثقة لدى الإسرائيليين وتحريرهم من المخاوف القديمة التي تدور حول نية العرب في تدمير وجودهم.

- مساعدة القيادة الفلسطينية في الداخل على النهوض بمسئولياتها إزاء الشعب الفلسطيني، وقطع الطريق للبتوسع أمام إسرائيل، لأن كل مساحة يتقلص عنها نفوذ الإسرائيليين هي في الواقع كسب لأهداف النضال الفلسطيني.

نلاحظ أن كلا من الأهالى والشعب حذرت من نتائج التطبيع السياسى وأهدافه وأبرزت الأهالى الخسائر التى لحقت بمصر بسبب معاهدة السلام، وفى مقدمتها عزل مصر عن محيطها العربي وتحييد موقفها من القضايا العربية، واتفقت الصحيفتان على إبراز الرفض الشعبى للمعاهدة المصرية الإسرائيلية على أساس أنها معاهدة فردية قام بها نظام السادات الذى لايمثل سوى نفسه وحفنة من المتفعين، وطالبت الشعب باستمرار المقاطعة لإسرائيل ولجميع المتورطين في التعامل معها، ومقاطعة السائحين الإسرائيليين والبضائع الإسرائيلية في الأسواق المصرية ومقاطعة اللقاءات والمؤتمرات التي يشارك فيها الإسرائيليون داخل مصر، وبذل أكبر جهد لمنع إسرائيل من الاشتراك في المعارض المصرية.

## ثانيا: الخلاف حول الحق المصرى في طابا:

احتلت قضية طابا أهمية خاصة في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وكانت محل جلل عنيف بين الصحف القومية والحزبية. ومن اللافت للنظر أن الصحف القومية لم يظهر ذلك منها واضحا إلا بعد توقيع اتفاق مشارطة التحكيم، إذ اقتصرت المعالجة في البداية على المتابعة الخبرية لتصريحات المسئولين حول القضية وتأكيدهم أن طابا مصرية مائة في المائة، وبعد توقيع الاتفاق وجهت جميع الصحف القومية تحية حارة إلى اللبلوماسية المصرية لانتصارها في الخلاف المثار حول الحق المحمري في طابا مؤكلة أن السلام ازداد رسوخا وثباتا حيث أكلت الأيام صدق الرؤية للأمور ( وتقصد الرؤية الحكومية) وفائلة التفاوض مع إسرائيل للحصول على الحق العربي الفلسطيني.



أما الصحف الحزبية (الأهالي والشعب) فقد حللت القضية وأبرزت موقفها الواضح منها منذ البداية، فأكدت الأهالي أن العقبات أمام الحق المصرى في طابا ليست فنية وإنما تحمل دلالة سياسية، وأن الجانب المصرى قد استطاع أن يستخدم مسألة طابا كذريعة لاستمرار عدم إعادة المسفير المصرى إلى إسرائيل وتبرير عدم تطبيع العلاقات تطبيعا كاملا، في حين أن ذلك لا يرجع إلى اعتبارات النزاع حول طابا فقط بل إن قوة الرأى العام المصرى الرافض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وحرص الحكومة المصرية على الظهور أمام العالم العربي أنها تبذل أقصى ما لديها كي تحاصر كامب ديفيد وإن لم يكن بوسعها تلبية طلب العرب بإلغاء هذه الاتفاقيات فإنها على الأقل قد أثبتت حسن النوايا على أمل أن يشمر ذلك في مصالحة الأطراف العربية وإعادة المياه إلى مجاريها (١) أما الشعب فقد اعتبرت طابا كارتا تفاوضيا قيمته عالية جدا، ومن حق مصر أن تبدأ مفاوضات جادة لإعادة طابا وإنهاء الوضع المائع حولها مقابل تدفق البترول لإيلات.

#### ثالثا: قضية الاغتيالات

بينما اكتفت الصحف القومية بنشر أخبار الاغتيالات التى تعرض لها بعض الإسرائيليين فى مصر والتعليق عليها بما يؤكد أنها تعوق عملية السلام، فقد اهتمت الأهالى والشعب بالقضية بصورة أخرى، إذ رجعت إلى التاريخ السياسى للإسرائيليين القتلى، مؤكدة ارتباطهم بجهاز الموساد الإسرائيلي الذى شارك فى عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعبين اللبنانى والفلسطينى فى أثناء غزو لبنان عام عمليات الأهالى عملية التصدى للوجود الصهيونى فى مصر على اعتبار أننا مازلنا فى حالة حرب مع إسرائيل ولا يمكن أن ننسى أفعالها الإجرامية ضد الشعب الفلسطينى فى الضفة والقطاع والجولان، وهى تفتح بذلك الباب أمام هذه الظاهرة.

## رابعا: تهديدات جماعة كاخ الصهيونية للمثقفين المصريين

من القضايا التى عالجتها كل من الصحف القومية والحزبية تعرض المثقفين المصريين للتهديد بالقتل من جانب جماعة كاخ الصهيونية، فقد طالبت صحيفة الشعب بالمواجهة الشعبية لهذه التهديدات مادام أنه ليس هناك أى مبادرة لموقف رسمى

<sup>(</sup>١) انظر الأهالى: ٥ و١٢ يناير ١٣ يوليو، و ٢٠ يونيو ١٩٨٣ و ٤ فيراير ١٩٨٧ .



لحماية المشقفين المصريين، وخاصة أن هذه التهديدات جادة ويؤكد ذلك مصدرها وهى المنظمة التى قتلت الكثير من الفلسطينيين فى الأراضى العربية المحتلة، وتوضح الشعب طرق وأساليب المواجهة التى تتلخص فى القيام بحملة دعائية واسعة النطاق تنطلق من مصر لتغطى العالم كله وتستهدف فضح الإرهاب الإسرائيلي ضد المثقفين المصريين بإرسال خطابات إلى كافة المثقفين فى العالم تكشف فيها أساليب الإرهاب الصهيونية ضد المثقفين الوطنيين داخل المجتمع المصرى، هذا بينما اكتفت الأخبار كصحيفة قومية بنشر مقال موقع للدكتور إبراهيم البحراوى يحذر فيه رئيس جماعة كاخ مائير كاهان من التعرض لدماء المصريين، أما سائر الصحف القومية فلم تشر إلى هذه القضية على الإطلاق.

## خامسا :حول التطبيع الاقتصادي

رغم غلبة الطابع الخبرى على معالجات الصحف القومية للتطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل إلا أن ذلك لم يحل دون ظهور اتجاه مؤيد ومروج لبعض مظاهر التطبيع المتجارى والزراعي. أما الصحف الحزبية وخصوصا الأهالى والشعب فقد حذرت من التطبيع الاقتصادى مؤكدة أنه هو الهدف الحقيقي للتسوية السياسية وأنه يمثل الجائزة الكبرى عند الإسرائيليين، وخصوصا أنه استأثر بسبع اتفاقيات من بين الاتفاقيات التي غطت التطبيع في مختلف مجالاته، تختص أربع اتفاقيات بما يسمى اتفاقيات البنية الأساسية الإقليمية، وتشمل الطيران والنقل البحرى والبرى والمواصلات، وتنظم الثلاث الأخرى قطاعات التجارة والزراعة والسياحة، هذا علاوة على اتفاقيات البترول التي عولجت بشكل مستقل.

ومن المؤكد أن حجم التعامل والتعاون الاقتصادى بين مصر وإسرائيل جاء محبطا لكثير من التقديرات الإسرائيلية، وقد اهتمت الأهالى بالتركيز على هذا المعنى، كمنا أبرزت في تحقيقاتها الآثار المصرية السلبية التي ترتبت على التعاون الزراعي بين مصر وإسرائيل وخصوصا في نشر كثير من الأمراض بين الثروة الحيوانية في مصر وتاثير المبيدات الضارة على محصول القطن المصرى، وقد حذرت كل من الأهالى والشعب من التطبيع السياحي بصفة خاصة على أنه وسيلة



للتغلغل داخل المجتمع المصرى وإغراء شبابه بالسائحات الإسرائيليات كى يتحول إلى مروج للأفكار الصهيونية، وأكدت أن معظم السياح الإسرائيليين جامعو بيانات لصالح الموساد الإسرائيلى، وأن إسرائيل تتستر خلف النشاط السياحى للقيام بأعمال التجسس على الشعب المصرى.

وشاركت الوفد باقى الصحف الحزبية فى التحذير من المخطط الإسرائيلى للقضاء على الثروة الحيوانية فى مصر من خلال تسريب عدد من الأمراض الحيوانية إليها، كلبلك تصدت الوفد لمحاولات إسرائيل لسرقة المياه الجوفية فى صحراء النقب، ونبهت إلى خطورة هذا العمل.

## سادسا: أسلوب الخطاب الصحفى:

استخدمت الأهالى والشعب عبارات الإدانة والتحذير والرفض بلهجة يشوبها الحدة والغضب والحسم للتعبير عن مواقفها الرافضة للتطبيع، ولم يختف هذا الأسلوب طوال فترة الدراسة، وإن تغيرت درجته طبقا لنوع القضية المعالجة، أما الصحف القومية فقد استخدمت في خطابها الصحفي عبارات يغلب عليها الهدوء والثقة والتأكيد على أن التطبيع قرار سليم واختيار رشيد، ولكن مع تزايد العنف الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بدأت لهجة الخطاب الصحفي تتغير ويشوبها بعض الشدة.

## الاتجاهات الرئيسية للصحافة المصرية إزاء التطبيع:

هذا، وقد تبلورت اتجاهات الصحافة المصرية (القومية والحزبية) إزاء قضايا التطبيع بين مصر وإسرائيل في ثلاثة اتجاهات رئيسية نوجزها على النحو التالى:

أولا: اتجاه رسمى تبريرى مؤيد للتطبيع وتمثله الصحف القومية (الأهرام ــ اللهجار ــ الجمهورية).

وقد اتسمت معالجات الصحف القومية لقضايا التطبيع بالتبعية المطلقة لمنظور القيادة السياسية، وظلت تبرر قراراتها وتروج لمقولات صانع القرار وتستخدم آراءه للاستشهاد بها في مواد الرأى، ولم تجرؤ هذه الصحف على اتخاذ مواقف معارضة



للتطبيع إلا كردود فعل للمواقف الإسرائيلية، كمماطلة إسرائيل فى مفاوضات طابا، مثلا ذهبت جريدة الأهرام إلى وصف إسرائيل بأنها تسىء إلى الوجه الإسرائيلي وتنظهره على نفس الصورة الكريهة رغم الجهود المبذولة لتحسن هذه الصورة، أو صحيفة الجمهورية التى تفصل بين الأساليب الإرهابية التى تمارسها إسرائيل فى الأراضى المحتلة وبين التطبيع، فتكتفى بإدانة الإرهاب الإسرائيلي ولا تهاجم التطبيع.

ومن هنا يمكن اعتبار الصحف القومية بمواقفها المؤيدة للتطبيع أنها كانت تمثل إطارا مساندا ومشجعا للاختراق الصهيوني وعودته إلى المجتمع المصرى، فقد حكمت مواقفها التوجهات السياسية البراجماتية وانتقت معالجاتها لقضايا التطبيع من منطلق تبعيتها القانونية والفعلية للسلطة السياسية، مما أضفى طابع التأييد غير المشروط للتطبيع على أغلب معالجاتها ومواقفها، كذلك انطلقت في معارضتها للممارسات الإرهابية الصهيونية من منطلق تاثيرها السلبى المتوقع على سير عملية السلام.

## ثانيا: اتجاه معادى للتطبيع وللصهيونية:

وتمثله بعض الصحف الحزبية وعلى الأخص الأهالى والشعب التى تفاعلت مع ردود الفعل الشعبية الرافضة للمعاهدة المصرية الإسرائيلية، وقد اهتمت بالتعبير عن صور الرفض الشعبي للتعامل مع إسرائيل انطلاقا من أن الشعب المصري مازال مصرا على أن إسرائيل هي العدر الأول، ومن المستحيل أن ينسى أو نطالبه أن ينسى كل الدماء والشهداء الذين قدمهم في مواجهة الحرب التوسعية التي شنتها إسرائيل ضد الشعوب العربية، وضحايا الجرائم والمذابح التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين ولبنان وبحر البقر وتونس، وقد التزمت صحيفة الأهالي بالموقف المبدئي طخرب التجمع إزاء القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، كذلك انطلقت صحيفة الشعب لسان حال حزب العمل من التراث الوطني المعادي للصهيونية والتي تميزت به مواقف مصر الفتاة في الثلاثينيات والاربعينيات التي تنتمي إليها قيادات حزب السعمل، هذا وقد جمعت الأهالي والشعب بين المبادرة في أغلب الأحيان ورد الفعل في بعض الأحيان وحدرت من جميع أشكال الستطبيع ونددت بالموقف الرسمي المتهاون.



ومن هنا نرى أن كلا من صحيفة الأهالى والشعب تمثلان قلعة المواجهة الأساسية للاختراق الصهيونى لمصر خلال حقبة الثمانينيات إذ تنظران إلى إسرائيل كعدو دائم، وتعتبران الصراع العربى الإسرائيلى صراعا مصيريا بدأ فى الماضى وهو مستمر فى الحاضر، وسيظل هكذا فى المستقبل، إلى أن يحسم الصراع بين المشروع الصهيونى التوسعى الاستعمارى وبين حركة التحرر الوطنى العربية.

وقد شكلت التوجهات الأيليولوجية والالتزامات الحزبية رؤية هاتين الصحيفتين لإسرائيل وهما تنطلقان في ذلك من قناعة مبدئية، ولذلك تعارضان كافة أشكال التطبيع ولا تكفان عن المطالبة بضرورة إلغاء معاهدة كامب ديفيد والمعاهدة المصرية الإسرائيلية ومطالبة الحكومة باتخاذ مواقف صارمة ضد التغلغل الصهيوني والممارسات غير الشرعية للإسرائيليين داخل الأراضي المصرية، وتركزان على ضرورة استمرار المقاطعة الشاملة لكافة أشكال التطبيع إلى أن يتم تحرير الأراضي المصرية من الوجود الصهيوني من خلال مواجهة شعبية منظمة.

ثالثا: اتجاه براجماتي غير محدد ويعد احتياطيا للاتجاه الرسمي المؤيد للتطبيع وتمثله بعض الصحف الحزبية مثل الوفد والأحرار.

وهاتان المصحيف تان تنطلقان في مواقفهما تجاه إسرائيل من منطلقات أيديولوجية ومصلحية تتمثل في انتماء صحيفة الوفد إلى حزب الوفد الجديد الذي يمثل قطيعة فكرية مع تراث الوفد القديم تجاه القضية الفلسطينية والصراع الصهيوني الفلسطيني، الذي كانت تتبناه صحف البلاغ وكوكب الشرق والمصرى وصوت الأمة، ويبدو تأثير الوفد الجديد بالاتجاه المؤيد للانفتاح الاقتصادي والمروج لسياسة التطبيع الاقتصادي، وقد انعكس هذا الموقف على توجهات الصحيفة الناطقة باسمه، يضاف إلى ذلك أن العداء لإسرائيل يعد جزءا من التركة الناصرية التي يعاديها الوفد الجديد بكل مفرداتها الاقتصادية والسياسية. أما صحيفة حزب الأحرار الاشتراكيين، فهي تعبر عن التزام الحزب بالتوجه الرأسمالي الذي لا يمانع في الاستفادة من العلاقات المصرية مع إسرائيل في إطار سياسة التطبيع، وقد غيزت سياسة كل من الوفد والأحرار بعدم الوضوح والافتقار إلى التحديد إلا في حالات قبليلة فرضتها ظروف المهنة ذاتها وليس الالتزام الفكري أو التوجه الأيديولوجي .





ما من مدينة في التاريخ استأثرت باهتمام العالم والبشرية عامة كما استأثرت به مدينة القدس، هذا الاهتمام النابع من وجدان الإنسانية وقيمها الروحية والحضارية، فالقدسية التي تتمتع بها هذه المدينة لدى الديانات الشلاث باعتبارها مهبط الأنبياء جعل منها مدينة عميزة، كما أن المكانة الدينية والتاريخية الخاصة التي تتمتع بها دون سائر المدن العربية جعل أنظار المستعمرين قديما وحديثا تتجه إليها فخاضوا غمار حروب طاحنة بسببها أو من أجلها أو متذرعين بهار وقد بروت قضية القدس في العصر الحديث كقضية خاصة من خلال القضية الفلسطينية، وذلك بفعل المتدخلات الأجنبية والأطماع الاستعمارية التي تسترت خلف أقنعة دينية للوصول إلى أهدافها إن القدس هي رمز في غاية الأهمية بالنسبة للصليبيين في حملاتهم على فلسطين منذ حوالي ٨٠٠ عام، فالعدوان الصليبي والعدوان في حملاتهم على فلسطين منذ حوالي ٨٠٠ عام، فالعدوان الصليبي والعدوان الصهيوني متشابهان في الغاية والوسيلة بإنهما يستغلان الدين ليخدما به أغراضا أخرى هي السيطرة والاغتصاب والعدوان على أصحاب الحق والأرض والتاريخ في المنطة من العالم، ونحن إذ نطرح قضية القدس نؤكد على حقيقة أولية وهي استحالة تناولها بمعزل عن القضية الأم، ونعني بها القضية الفلسطينية.

فالقدس جزء من قضية أشمل وتناولها لا يسمكن أن يتم بمعزل عن هذه القضية المحورية التى يرتبط بها المستعقبل السياسى والاجتماعى والحضارى لشعوب المنطقة العربية بكاملها ودون استثناء، إن تاريخ القدس المعاصر هو تاريخ مدينة عربية انتزعت من يبد أصحابها الشرعيين وأعطيت نظاماً دوليا عام ١٩٤٧، ثم قسمت عام ١٩٤٨ إلى أن ضمتها إسرائيل عام ١٩٦٧ تحت ستار نظام التدويل، وقد بقى نظريا وتم إقراره دونما اكتراث بالسيادة الفلسطينية، ووسعت إسرائيل إمبراطوريتها بالاستيلاء على قسم من المدينة فالاستيلاء عليها بكاملها، وقد كانت القدس طيلة بقائها تحت السلطة العربية ملتقى الديانات التوحيدية الثلاث تستقبل الجميع بكل تسامح وتتيح لهم ممارسة شعائرهم الدينية بأوسع حرية، وذلك طبقا الحميع بكل تسامح وتتيح لهم ممارسة شعائرهم الدينية بأوسع حرية، وذلك طبقا المقررات مؤتمر برلين ١٨٧٨ الذي وزع الأبنية الدينية،كما حدد شروط ممارسة الشعائر الدينية، ويالرغم من ذلك فإن الأمم المتحدة في قرارها الصادر في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ قضت بتدويل القدس في الوقت الذي أقرت فيه بتقسيم فلسطين،



والواقع أن نظام التدويسل الذي تبتته الأمم المتحدة في قرارها الـسابق لم ير النور؛ لأن الحرب الإسرائيلية الأردنية نشبت فور خروج الـقوات البريطانية من فلسطين، وقد كرست اتفاقية وقف إطلاق النار بتاريخ ٣٠ نـوفمبر ١٩٤٨ واتفاقيــة الهدنة التي تبعتها بتاريخ ٣ أبريل ١٩٤٩ تقسيما واقعيا لـلقدس حدوده هي حدود وقف إطلاق النار، وليس تقسيما قانونيا يعنى التخلى الإقليمي عن السيادة على القسم الجديد من المدينة، وإذا سلمنا جدلا بأن تقسيم البقدس يشكل نظاما قانونيا دوليا، فلابد من الاعتراف بأن أعمال العنف في ٥ يمونيو ١٩٦٧ التي اقترنت بالاستيلاء الكامل على المدينة وضمها لإسرائيل قد خرقت هذا النظام بصورة واضحة، وقد قامت إسرائيل بعد حرب يسونيو ١٩٦٧ بسعدة إجراءات في المدينة تهدف إلى تنغيير طابعها ومعالمها، وتتمثل هذه الإجراءات في تشريعات وقرارات اتخذت بعد الاحتلال مباشرة، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضم القدس العربية إلى السيادة الإسرائيلية ( من هذه الإجراءات حل مبجلس أمانة القدس- توسيع منطقة البلدية لتشمل قرى ومناطق مجاورة- تشريعات في مجال القضاء - الاستيلاء على بعض المنازل والأراضي وتهجير السكان)، وقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها غير العادية في يونيو ١٩٦٧ بقرار صدر في ٤ يوليو ١٩٦٧ ضم الجزء الأردني من القدس، ودعت إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات الرامية إلى تعديل وضع المدينة، ولم تعقم إسرائيل بأي إجراء من شأنه الرجوع عن ضم المدينة، بل على العكس فبعد أن أعلنت القدس عاصمة للدولة بقرار من الكنسيت في ٢٢ ديسمبر ١٩٤٩ ونقلت إليها معظم وزاراتها ـ تابعت هذه السياسة بالرغم من قرارات الأمم المتحدة واستمنكار الرأى العام العالمي، فقمد صدرت عن الأمم المتحدة عدة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية ووضع مدينة القدس عبر تاريخ هذه القضية التي مر عليها في أروقة الأمم المتحدة ما يـزيد عن ثلاثين عاما،غير أن أهم قرارين صدرا في هذه القضية هما القرار رقم ١٨١ / ٢ بتاريخ ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ المتضمن مشروع تقسيم فالسطين وتدويل القدس، والمقرار رقم ٢٤٢ الصادر بستاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ عن مبجلس الأمن الدولي. والمواقع أن القرار الأخمير لم يمشر صراحة إلى موضوع القدس، بينما تضمن القرار الأول نصا خاصا بمدينة القدس بحيث توضع تحت نظام دولى، ويترتب على ذلك أن القرار ٢٤٢ لم يعدل قرار تقسيم فلسطين



وتدويـل القدس، ومركـز القدس في إطـار التسـويات الواردة في مـقررات الأمم المتحدة لا يخرج المدينة عن وضعين:

أولهما: العودة إلى الـوضع الذي كان قائما قبل ٥ يونيو ١٩٦٧، وهو وضع مرحلي مؤقت.

ثانيهما: وضع المدينة بقسميها تجت الإدارة الدولية، وهذا الوضع مرتبط ارتباطا وثيقا بقرار التقسيم رقم ١٨١ / ٢ وإيجاد دولتين في فلسطين إحداهما عربية والأخرى يهودية.

وتشكل القدس أحد العوائق الأساسية في طريق السلام، وذلك بسبب تمسك أطراف الصراع بوجهات نظر متناقضة إذاء مستقبل هذه المدينة، فوجهة النظر الإسرائيلية تتلخص في أن المدينة يجب أن تكون موحدة وتحت السيادة الإسرائيلية، مستندة في ذلك إلى أفكار ونظريات لا سند لها في القانون الدولي المعاصر، لأنها تقوم على تسويغ الضم الفعلى واستمرار الاحتلال، أما من وجهة النظر العربية فهي تقوم على رفض أسانيد ادعاء الصهيونية بحقها في فلسطين كأساس للصراع على السيادة في هذه الدولة، إذ لا يترتب على الاحتلال نقل للسيادة، وإجراءات الضم الفعلى للمدينة التي قامت بها إسرائيل تفتقر إلى الشروط القانونية للضم، وتتعارض مع أحكام القانون الدولي، وقد تأيد ذلك بعد قرارات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتبعا لذلك فلابد لإسرائيل أن تسبحب قواتها من مدينة القدس العربية وأن تعيد الموضع إلى ماكان عليه قبل العدوان.

إن عمق الخلاف حول وضع هذه المدينة العظيمة لا يكفى لإحباط عزائم جميع القوى الساعية لخلق الاستقرار فى الشرق الأوسط، ويجدر بالملاحظة أن جميع محبذى التسوية الذين يصرون على رفض واقع القدس العربية الحالى من كتّاب عرب وغربيين متفقون على وجوب الضغط الشديد على إسرائيل بغية تأمين وضع جديد للقدس أيّا كان، وسواء أكان الحل البديل تدويل المدينة أو الاشتراك فى حكمها أو إعادتها إلى السيطرة العربية أو أى خليط من هذه البدائل، فإن الرفض الإسرائيلى المعلن والصريح للانسحاب من جميع الأراضى العربية المحتلة عام ١٩٦٧ وخاصة مدينة القدس له يعد يحتمل أى تأويل أو تنفسير أو مناورة

ويجب أن يقابل بإستراتيجية عربية واضحة المعالم تنبع من إرادة الشعب العربى، وتُبنى على قدراته وقوته الفعلية، وترفض الاستسلام طريقا للسلام. ولا جدال فى أن منح شعب فلسطين حق تقرير المصير وتمكينه من إقامة دولته وإعادته إلى وطنه يجعل مركز القدس واضحا لا يشوبه الغموض ولا تكتنفه التعقيدات الناجمة عن حلول سياسية لا تسقوم على أسس قانونية عادلة ولا تشكل قناعة ذاتية لدى الاطراف بضرورة احترامها، فالمجتمع الدولى لا يملك إجراء تغييرات إقليمية جديدة ولا يملك فرض تسويات لا تستند إلى حق الشعوب فى تقرير مصيرها.



### الإجراءات المنهجية

#### هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى الإحاطة الشاملة باتجاهات الصحافة العربية إزاء قضية القدس، وذلك من خلال المعالجات المختلفة التي تناولت بها الصحف العربية تلك القبضية منذ انتهاء معارك يونيو ١٩٦٧، حيث فوجئ عرب القدس بما أعد لهم ولمدينتهــم من مؤمرات ومآسِ استهدفت ــ ولا تــزال ــ تصفيتهم تدريــجيا ومصادرة أراضيهم وعقاراتهم وطمس حضارة أجدادهم والاعتداء على مقدساتهم وتخيير معالم مدينتهم المقدسة، ولم تتوان إسرائيل في سبيل تحقيق ذلك عن تحدى وانتهاك جميع المواثميق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومعجلس الأمن ومنظمة اليونسكو ولجنة حقـوق الإنسان،مصممة على تنفيذ مخطههـًا في أقصر فترة زمنية ممكنة كسى تضع العالم أمام الأمر الواقع، وإذا كان القيتال قد توقف على جميع الجبهات في العالم العربي، فإن معركة القدس مازالت تشتعل وتلتهم كل يوم جزءا من المقدسات المعربية والإسلامية والمسيحية معا، والأهم من ذلك أنها تؤكد أن القضية الأولى على الخريطة العربية اليـوم ـ وهي قضية فلسطين ـ لم ولن تحسمها الإدانات الدولية أو بطولة أبناء المدن العربية وفي مقدمتها القدس فحسب، بل تحتاج إلى مخطط عصرى ذى تصور إستراتيجي شامل يضع في اعتباره القوى الذاتية لأصحاب الأرض أولا، وقدرتهم الآنية والمستقبلية والإطار الذي يربطون فيه الوطن بالعالم الشالث، كما يحد بوضوح جبهات الأعداء والحلفاء الإستراتيجيين والمرحلين.

ما هو موقف الشعوب العربية من قضية الـقدس، وما هو حجم الاهـتمام الذي يبديه الرأى الـعام العـربي عمثلا في الصحف إزاء الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس وضد سكانها الـعرب وضد مقدساتها وحضارتها، وما نـوع هذا الاهتمام الذي يبديه الرأى العام الـعربي ـ عمشلا في الصحف ـ إزاء الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس وضد سكانها العرب وضد مقدساتها وحضارتها، وما نوع هذا الاهتمام وما هو هذا التصور الذي تطرحه الصحف العربية من أجل إنهاء هذه المحنة التي تواجهها المدينة المقدسة..؟



هذه بعض التساؤلات التي سوف يتناولها البحث ويحاول الإجابة عليها من خلال دراسة وتحليل الكتابات التي تناولت قضية القدس في الصحافة العربية خلال عام ١٩٧٧ .

### اختيار العينة:

لقد استقر الرأى على اختيار عينة تمثل بعض الدول العربية كى تصبح محورا للبحث، وقد روعى فى هذا الاختيار عدة اعتبارات تتعلق بمدى أهمية وحجم هذه الدول سياسيا واقتصاديا وجغرافيا، وبناء على ذلك تم اختيار الدول العربية التالية:

- ١.. مصر.
- ٧\_ السودان.
- ٣\_ الجزائر.
- ٤ الأردن:
- ٥\_ الكويت.

أما فيما يتعلق بباقى خطوات العينة، فقد انحصرت فى ثلاثة إجراءات: أولها تحديد عينة الصحف، وثانيها تحديد العينة الزمنية، وثالثها تحديد عينة القضايا التى ستخضع للتحليل والدراسة.

# أولا: عينة الصحف:

لقد تم اختيار عينة الصحف طبقا لـلاتجاه التحريرى لكل منها، مع مراعاة الإطار السياسي والاقتصادى والاجتماعى الذى تـتحرك فى داخله بالنـسبة للدول العربية التى وقع عليها الاختيار، وقد أسفر ذلك عن اختيار ما يلى:

- ١- الأهرام القاهرية.
- ٢\_ الدستور- الأردنية.
  - ٣ ـ القبس الكويتية.
  - ٤\_ الوطن- الكويتية.
- ٥\_ الصحافة- السودانية.
- ٦- المجاهد- الجزائرية.



## ثانيا: العينة الزمنية:

كان قد تحدد الإطار الزمني للمعينة بالفترة التي تبدأ بعد العدوان الإسرائيلي 1978، وما تلاه من احتلال القدس بشطريها وإعلان القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، وما أثاره ذلك من ردود فعل عالمية ومحلية، مع مراعاة أن امتداد فترة البحث حتى نوفمبر ١٩٧٧، حيث بدأت قضية الصراع العربي الإسرائيلي تأخذ مسارا مختلفا في الجوهر والشكل، وذلك بعد مبادرة الرئيس السادات وزيارته للقدس، وقد حالت عدة اعتبارات دون إمكان تغطية هذه الفترة المتي تقرب من عشر سنوات، وكان يتصدر هذه الاعتبارات صعوبة الحصول على مجموعات الصحف العربية كاملة فضلا عن افتقار معظم دور الصحف العربية الخاضعة للدراسة لوجود أرشيف صحفي يضم أعداد الصحف المطلوبة، كما لوحظ أن فترة السنوات العشر الماضية قد شهدت بعض التطورات السياسية المهامة على المستوى العربي، وقد كان لذلك تأثير على اختفاء بعض الصحف التي كانت تصدر في الستينيات وبذاية السبعينيات، وصدور صحف جديدة كلسان حال للنظم الحاكمة المبينيات وبذاية السبعينيات السالية تقرر اتخاذ عام ١٩٧٧ بكامله إطارا زمنيا للعينة، مع مراعاة الإشارة إلى مواقف بعض الصحف التي عاصرت القضية منذ للعينة، مع مراعاة الإشارة إلى مواقف بعض الصحف التي عاصرت القضية منذ حرب يونيو ١٩٦٧ (الأهرام القاهرية والصحافة السودانية).

ثالثا: عينة القضايا:

بعد إجراء المسح الاستطلاعي لعينة الصحف استطعنا تحديد القضايا الجزئية المتفرعة من الفضية الرئيسية موضع البحث وهي القدس، وتنحصر أهم القضايا الفرعية فيما يلي:

- ١\_ تدويل القدس.
- ٢\_ إجراءات تهويد القدس.
- ٣ إعادة السيادة العربية إلى القدس.
  - ٤\_ المقاومة العربية في القدس.
  - ٥ المكانة الدينية لمدينة القدس.

111

٦\_ الوضع القانوني لمدينة القدس.

٧ تقسيم القدس.

٨ القدس عاصمة إسرائيل.

٩\_ القدس جزء من المفاوضات لحل أرمة الشرق الأوسط.

١٠ القدس عام.

## وحدة التحليل والقياس:

روعى اتخاذ الموضوع بوحدة أساسية للتحليل مع تنوع المادة الإعلامية، سواء كانت خبرا أو مقالا أو افتتاحية أو حديثا أو تحقيقا، كما تـقرر اعتبار الفكرة السائدة كوحدة قياس داخل كل موضوع.

#### الفئات:

فيما يتعلق بتحديد الفئات التي تم على ضوئها جمع المعلومات وتصنيفها، فقد تقرر بعد المسح الاستطلاعي تقسيمها إلى قسمين رئيسيين:

## القسم الأول:

يتناول فئات المضمون(أنماط التحرير) وتشمل:

أـ نوع المادة الإعلامية ( خبر \_ افتتاحية \_ حديث \_ مقال ).

ب ـ مصدر المادة الإعلامـية ( وكالات أنباء وصحف أجنبـية ـ وكالات أنباء وصحف عربية ـ محرر الصحيفة ووكالة أنباء محلية ).

جــ اتجاه المادة الإعلامية ( مؤيد ـ معارض ـ محايد ـ متوازن ).

# القسم الثاني:

يتناول فثات الشكل أنماط الإخراج الصحفي وتشمل:

أـ موقع المادة في الصحيفة ( صفحة أولى ـ صفحات داخلية ).

ب \_ أسلوب التعبير ( الاستشهاد \_ التعميم \_ الاستناد لمصدر موثوق به ).

جـ ـ الصور والرسوم (صور موضوعية أو شخصية أو خرائط).



#### الفروض الرئيسية للدراسة

لقد تمت بلورة عدة فـروض رئيسية بعد دراسة العينة، ويمكـن إيجازها فيما يلى:

١ تطرح معظم الصحف العربية اهتماما متقاربا من حيث الحجم بقضية القدس وخصوصا بعد حرب اكتوبر ١٩٧٣، وذلك رغم اختلاف الرؤية والمعالجة.

٢- تطرح جميع الصحف العربية المواقف الرسمية لحكوماتها إزاء قضية القدس.

٣- يغلب على معالجة بعض الصحف العربية الرؤية الدينية في تناول قضية القدس.

٤ـ يتذبذب موقف بعض الصحف العربية فى الحل الذى تطرحه لقضية القدس، ويترواح ما بين تأييد التدويل أحيانا والحرص على عروبة القدس أحيانا مرة أخرى.

٥ـ تتصدر الصحافة الأردنية باقى الصحف العربية فى حجم الاهتمام وتناول المعالجات لقضية القدس.

٦\_ بعض الصحف العربية تتناقض مع حكوماتها في الحل الذي تراه مناسبا لقضية القدس.

٧- يغلب الطابع الخبرى الوصفى على معظم معالجات الصحف العربية لقضية القدس.

## انتمامات المبحف العربية شحق

## فضية القدس فى السبعينيات

## النتائج:

أسفرت التحليـلات الجزئية لاتجاهات الصحف المصرية والأردنـية والكويتية والجزائرية والسودانية إزاء قضية القدس في السبعينيات عن النتائج التالية:

أولا: من ناحية المعالجة الصحفية، وتتضمن أنماط التحرير وأشكال الإخراج. فيما يتعلق بأنماط التحرير فهي تشمل:



### د نوعية المادة الإعلامية:

تتصدر صحيفة المدستور الأردنية الصحافة العربية في استخدام الأخبار والموضوعات الخبرية في معالجاتها المختلفة لقضية القدس(٣٥خبرا)، ويليها مباشرة صحيفة الأهرام القاهرية(٢٧خبرا)، وتتساوى بقية الصحف العربية فيما عدا صحيفة القبس الكويتية المتى كانت أقل الصحف العربية اعتمادا على الخبر، بينما انفردت باستخدام القوالب الصحفية التبي تحمل وجهات نظر مثل المقال والتحقيق(١٨ مقالا وتحقيقا) ويليها مباشرة في هذا الصدد صحيفة المجاهد لجزائرية(١٢ مقالا وتحقيقا)، وقد انـفردت هذه الصحـيفة باستـخدام الافتتـاحيات (١٦فتتاحـيات) يضاف إلـيها صحيفة الوطن الكويتية التي تفوقت على المصحف الأخرى في اعتمادها على الافتتاحيات(٧ افتتاحيات)، ويمكننا أن نعزو هذه الفوارق والاختلافات إلى عدة أسباب تتعلق بالسياسية العامة التي تحكم موقف كل صحيفة من القيضايا المحلية والعالمية المطروحة، فضلا عن مدى توافر كوادر متخصصة من الصحفيين المحليين، علاوة على عامل آخر تنفرد به قضية الـقدس وهو العامل الجغرافي، فمن الملحوظ أن صحيفة الدستور الأردنية تتأثر في معالجاتها للقضية بسبب صدورها في أقرب الأماكن العربية للقدس، وما يمكن أن يسمى خط المواجهة الأول فهي بحكم هذا العامل تصبح أقدر الصحف العربية على متابعة كل ما يتعلق بالقضية بشكل مباشر، سواء إجراءات تهويد المدينة والمقاومة العربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وسائر القضايا الفرعية المشار إليها في الجدول رقم (١)، ولذلك نلاحظ أن التغطية الخبريـة تحتل المكان الأول في الجزئية الخاصة بمحاولات إسرائـيل لتغيير معالم المدينة (١١ خبرا)، يليها ردود الفعل العربية المتمثلة في المظاهرات والاضطرابات والانتفاضات الشعبية في القدس (٩أخيار)، كذلك المكانة الدينة للقدس (٧ أخيار).

وتتأكد لدينا أهمية الدور الذي يلعبه العامل الجغرافي في تحديد نوعية المعالجات الصحفية لقضية القدس عندما نلقى نظرة على القوالب الصحفية التي استخدمتها صحيفة المجاهد، فنرى أن المتابعة الخبرية كانت أقل بكثير من صحيفة الدستور، ولا شك أن صدور المجاهد في الجانب الآخر من العالم العربي وهي منطقة المغرب العربي عول دون القيام بالتغطية الخبرية المباشرة التي تتاح بقدر



أكبر بكثير لصحيفة الدستور التي تصدر على بعد بضعة أميال من القدس. وتحاول صحيفة المجاهد تعويض هذا الجانب بالتركيز على الافتتاحيات والمعالجات التحليلية بينما يلاحظ انعدام الاستعانة بالافتتاحيات في صحيفة الأهرام القاهرية وتتقوق في استخدام الحديث الصحفي في هذا المجال (٩ أحاديث صحفية).

٢- تتفوق صحيفة الأهرام القاهرية في استخدام الصور الصحيفية المصحوبة بتعليقات في معالجتها ليقضية القدس (١١صورة)، يليها مباشرة صحيفة الدستور الأردنية والقبس الكويتية (كل منهما ٩صور). ولكن من الملحوظ أن الصور التي استعانت بها الأهرام كان يغلب عليها الطابع الشخصي بينما يغلب الطابع الموضوعي على الصور التي استخدمتها كل من الدستور والقبس، كذلك يلاحظ أن الدستور تهتم بالتركيز على صور المدينة ذاتها سعيًا لإبراز المحاولات الإسرائيلية الدائمة لتغيير معالم المدينة، واهتمت كل من القبش والدستور بنشر بعض الخرائط والرسوم المصحوبة بتعليقات في تناولها ليقضية القيدس، وتعتبر المجاهد أقل الصحف العربية استعانة بالصور والرسوم (٤صور) بينما تحتل صحيفة الوطن الكويتية مكانا متوسطا في هذا الصدد، إذ استعانت في بعض المناسبات بصور شخصية وموضوعية وخريطة (٧صور و رسوم).

# ثانيا: مصدر المادة الإعلامية:

قد يبدو غريبا أن تكون وكالات الأنباء الأجنبية (الغربية بالنات) ثم الصحف الأجنبية هي المصدر الرئيسي الذي اعتمدت عليه معظم الصحف العربية في تغطيتها لقضية القدس، وتتصدر صحيفة الأهرام القاهرية الصحف العربية في هذا الصدد(٢٥ خبرا) ويليها مباشرة صحيفة الدستور الأردنية (٢٠ خبرا)، وتعتبر صحيفة القبس الكويتية أقل الصحف العربية اعتمادا على وكالات الأتباء والصحف الأجنبية(٤ خبار)، أما باقي الصحف العربية فتكاد تتقارب، الوطن والمجاهد (كل منهما ٧ أخبار)، ثم الصحيفة السودانية (خبر).

ويلاحظ أن المصادر المحلية التى تتمثل فى محررى الصحف وكتّابسها ومراسليها الخصوصيين تمثل مصدرا أساسيا لمختلف المواد الإعلامية التى نشرتها الصحف العربية عن القدس، وخصوصا الافتتاجيات والمقالات والستجقيبقات



الدستور الأردنية والوطن الكويتية (١٥ مادة إعلامية لكل منهما)، ثم تأتى الأهرام القاهرية (١٣ مادة إعلامية)، فالمجاهد الجزائرية (٨ مواد إعلامية).

ومما يجدر ذكره أن بروز القبس الكويتية في المقدمة يرجع إلى وجود مراسل خاص لها بمدينة القدس يواليها بالتحقيقات والأحاديث بشكل منتظم.

وتحتل الصحف ووكالات الأنباء العربية مكانة لإباس بها كمصدر للمواد الإعلامية التى تتناول الصحف العربية من خلالها قضية القدس، وتعتبر صحيفة الدستور الأردنية أولى الصحف فى هذا المقام (١٠ مواد إعلامية)، وتليها مباشرة الوطن الكويتية (٨ مواد إعلامية)، فالمجاهد الجزائرية (٧ مواد إعلامية)، ثم القبس الكويتية (٢ مواد إعلامية). وتعتبر صحيفة الأهرام القاهرية أقبل الصحف العربية اعتمادا على المصادر العربية فى تغطيتها لقضية القدس (مادتان إعلاميتان).

جدول يوضع حجم المواد الإعلامية التي نشرت بالصحف العربية عن قضية القدس في السبعينيات

ثالثا: موقع المادة الإعلامية:

| المقال<br>والتحقيق | التفاصيل<br>الحليث | الانتاحية | الخبر | حــجـــم المــواد الإعلامية الإجــمالي | أسماء الصبحف      |
|--------------------|--------------------|-----------|-------|----------------------------------------|-------------------|
| ٤                  | ٩                  | _         | 77    | ٤٠                                     | الأعرام المصرية   |
| ٤                  | ۲                  | ٤         | 30    | ٤٥                                     | اللستور الأردنية  |
| ۱۸                 | ١                  | _         | ٧     | 77                                     | القبس الكويتية    |
| ١٢                 |                    | ٧         | 11    | ٣.                                     | الوطن الكويتية    |
| ٣                  | ١                  | ٦         | 11    | ۲۱                                     | للجاهد الجزائرية  |
| <u>-</u>           | _                  | _         | _     | _                                      | الصحافة السودانية |
|                    |                    |           |       |                                        |                   |



# ثالثًا: موقع المادة الإعلامية:

يتفاوت موقع المواد الإعلامية التي عالجت الصحف العربية من خلالها قضية القدس طبقا لنوع القوالب الصحفية التي اعتمدت عليها هذه الصحف، وأيضا حسب السياسة التي تلتزم بها كل صحيفة في توزيع المواد الإعلامية على صفحاتها المختلفة، ويلاحظ أن صحيفة الدستور الأردنية تتصدر الصحف العربية الأخرى في تخصيص الصفحة الأولى لاغلب معالجاتها لقضية القدس (٢٦ مادة إعلامية)، وهذا يرجع أساسا إلى اعتماد هذه الصحيفة على التغطية الخبرية كقالب رئيسي للمعالجة أكثر من القوالب الصحفية الأخرى، كما يعكس ذلك مدى أهمية القضايا بالنسبة للصحيفة عا جعلها تحرص على نشر معظم الاخبار التي تتعلق بالمقاومة العربية في القدس وإجراءات تهويد القدس والمكانة الدينية للقدس في الصفحات الأولى، وقد نالت الصفحات الداخلية في الدستور ١٩ مادة إعلامية فقيط، ويلى ذلك بفارق نالت الصفحات الداخلية في الدستور ١٩ مادة إعلامية فقيط، ويلى ذلك بفارق إعلامية) عن قضية القدس منها ٥ افتتاحيات تتعلق بالوضع السياسي للقدس وضرورة اعتبارها جزءا أساسيا من آزمة الشرق الأوسط، بينما لم تنل الصفحات الداخلية في المجاهد أكثر من ٥ مواد إعلامية عن قضية القدس.

وتتقارب الصحف العربية الأخرى في نسبة المواد التي خصصتها عن القدس وكان نصيبها الصفحات الأولى، فنجد مثلا أن الوطن الكويتية تتساوى فيها نسبة المواد التي نشرت في الصفحة الأولى (١٥ مادة إعلامية ) مع تلك التي نشرت في الصفحات الداخلية، ويبدو الفرق واضحا بالنسبة لصحيفة الأهرام القاهرية إذ خصصت ١٤ مادة إعلامية للصفحات الأولى بينما كان نصيب الصفحات الداخلية يقارب ضعف هذا الرقم (٢٦ مادة إعلامية)، وتتساوى القبس الكويتية مع الصحافة السودانية في عدد المواد الإعلامية التي نشرت في الصفحات الأولى عن القدس، إذ بلغت في الأولى 11 مادة إعلامية وفي الثانية ( ... مادة إعلامية).

# رابعا: وسيلة التعبير:

اختلفت وسائل التعبير لدى الصحف العربية طبقا لمواقف هذه الصحف من القضية، وطبقا لنوع المعالجة سواء كانت خبرية أو تحمل وجهة نظر مباشرة من

خلال الافتتاحيات أو المقالات والتحقيقات وأيضا طبقا للمصادر التي اعتمدت عليها هذه الصحف.

وفي ضوء ذلك يمكننا رصد الملاحظات التالية:

داسلوب التعميم: يمثل وسيسلة التعبير البارزة في معظم الصحف السعربية، وتتفاوت نسب الاستخدام من صحيفة إلى أخرى، ولكن تتصدر صحيفة الدستور الأردنية الصحف العرببة الأخرى في استخدام هذا الأسلوب، إذ تبلغ نسبة المواد الإعلامية التي استعانت فيها الصحيفة بهذا الأسلوب في تناولها (٣٢ مادة إعلامية) ويليها مباشرة الأهرام القاهرية (٢٦ مادة إعلامية)، ثم تتقارب النسبة إلى حد كبير في باقي الصحف العربية إذ تبلغ لدى كل من القبس الكويستية والمجاهد الجزائرية (١٥ مادة إعلامية) بينما يهبط هذا الرقم إلى ١٢ مادة إعلامية لدى كل من الوطن الكويتية.. مادة إعلامية لدى الصحافة السودانية.

ويلاحظ أن أسلوب التعميم كان أكثر استخداما في معالجة الجزئية الخاصة بإجراءات تهويد القدس (٩ مرات) لدى الدستور الأردنية، (٨ مرات) لدى الأهرام القاهرية. وقد انفردت الدستور في اسخدام أسلوب التعميم في معالجة الجزئية الخاصة بالمقاومة العربية في القدس (٨ مرات) ويليها كل من الأهرام والمجاهد والوطن (٣ مرات)، كذلك انفردت الأهرام في استخدام هذا الأسلوب في معالجة الجزئية الخاصة بإعادة السيادة العربية إلى القدس (٦ مرات)، وقد استخدمت الصحف العربية أسلوب التعميم بشكل متفاوت في معالجة الجزئية الخاصة بمكانة القدس الدينية (٧ مرات) لدى كل من الدستور الأردنية والأهرام القاهرية، ثم تأتي القبس (٥ مرات)، هذا وقد تم استخدام أسلوب التعميم بشكل متساو في معالجة الجزئية الشرق الأوسط، إذ انفردت المجاهد بالاعتماد على هذا الأسلوب المعاد على هذا الأسلوب المعاد على هذا الأسلوب المعاد على هذا الأسلوب المعاد المعاد



# خامسا: الصور والرسوم:

تنفرد صحيفة الأهرام القاهرية بأكبر عدد من المصور الصحفية (١١ صورة) في تناولها لقضية القدس، ويغلب على هذه الصور الطابع الشخصى وكانت غالبا ما تنشر مصحوبة بتصريحات لبعض المسئولين العرب أو الإسرائيليين أو الأمريكيين أو رجال الدين، وقد نالت الجزئية الخاصة بإعادة السيادة العربية إلى القدس أكبر عدد من الصور التي نشرتها صحيفة الأهرام (٣ مرات).

وتأتى صحيفة الدستور الأردنية والقبس الكويتية فى المرتبة الثانية من حيث عدد الصور التى نشرتها كل منهما عن القدس، وكانت الصور التى نشرتها الدستور أغلبها صور موضوعية (٩ صور) موزعة بالتساوى على مختلف جزئيات القضية وقد تركز بعضها على إجراءات تهويد القدس (٢ صورة) والمقاومة العربية فى القدس (٢ صورة)، أما القبس فقد خصصت أغلب الصور للرؤية الخاصة بالمكانة الدينية للقدس (٥ صور)، ويلى ذلك صحيفة الوطن التى استخدمت ٧ صور كان معظمها موضوعيا وقد تركز بعضها على المقاومة العربية فى المقدس (صورتان) ويلاحظ أن المجاهد تأتى فى نهاية الترتيب، إذ كان لجوءها إلى الصور قليلا، ولم يزد عن ٤ مرات، وكذلك الصحافة السودانية لم تلجأ إلى الصور إلا نادرا .

# ثانيا: المعالجات الفكرية والسياسية

يتحدد قياس الاتجاهات الفكرية والسياسية للصحف العربية إزاء قضية القدس على ضوء اعتبارين أساسيين:

أولهما: حجم الاهتمام: ويتبضمن قياس المواد التي عالجت من خلالها الصحف العربية قضية القدس ككل، وحجم المعالجات الجزئية لفرعيات القضية كل منها على حدة.

ثانيهما: نوع الاهتمام، ويتضمن قياس اتجاه المواد الإعلامية والمنطلقات الفكرية والرؤى السياسية التى استندت إليها كل صحيفة من الصحف التى خضعت للدراسة سواء فى تحليلاتها أو نوع التغطية الخبريية التى قامت بها لقضية القدس بجزئياتها المختلفة.

111

# حجم المواد الإعلامية:

يتضح من مراجعة الجدول رقم (٧) أن الاهتمام الكمى للصحف العربية بقضية القدس ككل قد حقق أرقاما مرتفعة نسبيا (١٨٣ مادة إعلامية) مما يشير إلى أن الصحافة العربية قد أولت اهتماما كبيرا لهذه القضية وخصوصا عام ١٩٧٧ الذى يمثل الإطار الزمنى للدراسة، وحيث بلغ الاهتمام العربى الدولى ذروته سواء بقضية الصراع العربى الإسرائيلى ككل أو بقضية القدس كمحور رئيسى للقضية الأم.

ويتفاوت اهتمام الصحف العربية من حيث حجم المواد الإعلامية التى خصصتها كل صحيفة على حدة لقضية القدس، ونلاحظ أن الدستور الأردنية تتصدر الصحف العربية الأخرى في حجم الاهتمام الذي أولته للقضية (63 مادة إعلامية) يليها مباشرة الأهرام القاهرية (٤٦ مادة إعلامية) ويتقارب حجم الاهتمام الذي أولته الصحف الكويتية لقضية القدس إذ إن صحيفة الوطن خصصت ٣٠ مادة إعلامية بينما خصصت القبس ٢٦ مادة إعلامية لمعالجة القضية.

وتأتى فى نهاية القائمة صحيفتا المجاهد الجزائرية (٢١ مادة إعلامية) ثم الصحافة السودانية (١٩ مادة إعلامية).

وعندما نحاول إلقاء نظرة متأنية لحجم المواد الإعلامية التى نشرتها الصحف العربية عن القضايا الجزئية المتفرعة عن قضية القدس نجد أن الجزئية الخاصة بالمكانة الدينية للمقدس تنال المكانة الأولى من حيث الاهتمام الكلى (٣٩ مادة إعلامية) ويليها الجزئية الخاصة بإجراءات تمهويد القدس (٣٧ مادة إعلامية) وتأتى المقاومة العربية في القدس في المرتبة الثالثة (٢٩ مادة إعلامية)، ثم الجزئية الخاصة باعادة السيادة العربية إلى القدس (٢٥ مادة إعلامية) أما البعد السياسي لقضية القدس الذي يطرحها كجزء أساسي من المفاوضات لحل أزمة الشرق الأوسط فهو لم ينل سوى (١٣ مادة إعلامية) والجانب العام للقضية (٨ مواد إعلامية) أو المقولة الخاصة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل (٧ مواد إعلامية) أو مسألة تقسيم القدس (٦ مواد إعلامية)، ويتضاءل حجم الاهتمام الذي توليه الصحافة العربية للجزئية الخاصة بالوضع القانوني للقدس، ويبدو هذا واضحا في الرقم الذي استقيناه من الجداول (٣ مواد إعلامية).



وتبرز صحيفة الدستور في مقدمة الصحف العربية من حيث حجم الاهتمام الذي أولته لبعض الجزئيات المتفرعة عن قيضية القدس، ونلاحظ أنها تحيل المرتبة الأولى في هذا الصدد في اهتمامها بالقضايا التالية:

١- إجراءات تـهويد الـقدس (١١٤ مادة إعـلامية) ويـليهـا مباشـرة الأهرام
 القاهرية (١١ مادة إعلامية).

۲\_ المقاومة العربية للقدس (۱۰ مواد إعلامية) ويليها الوطن الكويتية (٦ مواد إعلامية)

وتبرز القبس الكويتية فى حجم الاهتمام الذى أولته للمكانة الدينية للقدس (١٠ مواد إعلامية) وتأتى بعدها مباشرة كل من الأهرام القاهرية والدستور الأردنية (٩ مواد إعلامية لكل منهما).

أما صحيفة المجاهد الجزائرية فقد احتلت المكانة الأولى في حجم اهتماماتها بالجزئية الخاصة باعتبار قضية السقدس جزءا من المفاوضات الجارية لحل أزمة الشرق الأوسط (٥ مواد إعلامية) رغم أنها في الأساس لا تستبنى الاتجاه الخاص بسترجيح الحل السلسمى لقضية السصراع العربي الإسرائيسلى، وقد كانت من أولسى الصحف العربية الستى عبرت عن هذا الاتجاه في وقست مبكر، وذلك يرجع إلى اعستراضها على القرار ٢٤٢ (نوفمبر ١٩٦٧) وجميع البنسود التي ينص عليها لحل أزمة الشرق الأوسط. ومن المعروف أن صحيفة المجاهد تعبر عن الموقف الرسمسى للحكومة الجزائرية إزاء قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وتأتي صحيفة الوطن الكويتية في المرتبة الثانية فيما يتعلق بحجم اهتمامها بالجزئية الخاصة بعلاقة القدس بأزمة الشرق الأوسط (٤ مواد إعلامية).

والواقع أن الفروق الضئيلة فى حجم اهتمام الصحف العربية بالجزئيات الأخرى المتفرعة عن قضية القدس لا ترجع فى الأساس إلى اختلافات جوهرية فى المواقف السياسية والمفكرية من القضية بقدر ما ترجع إلى الاختلافات النوعية فى توجهات المصحف العربية وسياستها التحريرية ومدى كفاءة محر ريها فى هذا المجال.

Y. ) -= 1-

## اتجاه المواد الإعلامية:

يعتبر اتجاه المواد الإعلامية أكثر المؤشرات دلالة على تحديد مواقف الصحف العربية واتجاهاتها من قضية القدم، وإذا كانت هناك بعض الجزئيات قد نالت إجماعا من هذه الصحف سواء بالتأييد أو المعارضة، فإن هناك اختلافات غير قليلة في اتجاهات الصحف إزاء بعض الجزئيات الهامة للقضية، ويتضح ذلك من المؤشرات التالية:

## د إجراءات تهويد القدس:

نالت هذه الجزئية إجماعا على المعارضة من جانب جميع الصحف العربية التى خضعت للدراسة، ولاشك أن ذلك يرتبط فى الأساس بحجم المعالجات الكلية والجزئية لكل صحيفة، الدستور الأردنية مثلا خصصت ١٤ مادة إعلامية لمعالجة هذا الجانب من القضية منها ٩ مرات معارض و٣ متوازن ومرتان محايد، بينما كان موقف الأهرام من نفس الجزئية التى خصصت لها ١١ مادة إعلامية منها ٩ معارض ومرتان مجايد، بينما كان مؤقف القبس ٤ مرات معارض ومرة واحدة متوازن.

### لا المقاومة العربية في القلس:

نالت هذه الجزئية إجماع الصحف العربية على التأييد دون استثناء، فالدستور الأردنية تبنت هذا الاتجاه في جميع المواد الإعلامية التي عالجت من خلالها هذا الموضوع (١٠ مرات) كذلك الوطن الكويتية (٦ مرات) ثم الأهرام والمجاهد (٤ مرات) كل منهما، فالقبس الكويتية (٣ مرات) وتأتى أخيرا الصحافة السودانية (مرتان).

٣- أما الجزئية التى تتفاوت مواقف الصحف العربية منها فهى، المكانة الدينية للقدس، إذ تستراوح الاتجاهات بين التأييد والتوازن ثم الحياد، ويلاحظ أن القبس الكويتية تتخذ موقف التأييد ٧ مرات والتوازن ٣ مرات، وكذلك الأهرام القاهرية تأخذ موقف التأييد ٧ مرات والتوازن مرتين، بينما تتورع اتجاهات الدستور الأردنية التى تتساوى مع الأهرام في حجم الاهتمام بهذه الجزئية ( ٩ مواد إعلامية) فنراها تتحذ موقف التأييد ٦ مرات والتوازن ٣ مرات والحياد مرة واحدة، أما الوطن



الكسويتية فهى تتبنى اتجاها متوازنا ٤ مرات ومؤيدا مرتبين فقط فى موقفها من المكانة الدينية للقدس، وتنفرد جريدة الصحافة السودانية باتخاذ موقف التأييد فقط إزاء هذه الجزئية (٥ مرات) بينما تحرص المجاهد على تبنى الاتجاه المتوازن فى المرة الوحيدة التى تناولت فيها المكانة الدينية لمدينة القدس.

3- لم تنل الجزئية الخاصة بتدويل القدس سوى المعارضة أو التوازن في جميع معالجات الصحف العربية ماعدا الأهرام القاهرية، وقد اتخذت كل من الدستور الأردنية والمجاهد الجزائرية والقبس الكويتية والصحافة السودانية موقف المعارضة لمسألة تدويل القدس بينما أيدتها الأهرام (مرتين) وتبنت الوطن الكويتية اتجاهين، في هذا الصدد (مرتين معارض) ومرة متوازن.

# تحليل الاتجاهات والمواقف:

يتضح من خلال الرصد الكمى والتحليلات لاتجاهات الصحف العربية من قضية القدس أن هذه الاتجاهات تـ تبلور حول رؤيتين رئيسيتين للقضية: الرؤية القومية والرؤية الدينية، وتختلف المنطلقات الفكرية لهذه الرؤية ولكن يمكن ردها بمختلف جزئياتها إلى منطلقين أولهما: المنطلق الإستراتيجي الملتزم. وثانيهما: المنطلق التكتيكي المتذبذب غير الملتزم، وعند استعراض مواقف الصحف العربية ومحاولة ردها إلى أصولها السياسية والفكرية نلاحظ الآتي:

## د الرؤية القومية:

وتتلخص فى تناول قضية القدس من منظور سياسى فى الأساس بوضعها فى إطارها الصحيح باعتبارها جزءا من قضية أشمل هى القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى، وترفض هذه الرؤية الفصل المتعسف بين القضية وإطارها الموضوعى، بل ترى أن المعالجات التى تتناول قضية القدس بشكل مستقل ولا تشير إلى علاقتها العضوية بباقى مكونات القضية الأم إنما تهدف فى الأساس إلى تشويه الوعى العربى وتضليل الرأى العام العربى والعالمى فى هذه القضيية من الناحية السياسية والقومية، وبالتالى تطمس الوعى حول الحل الصحيح للصراع المثار حولها، وتتبنى هذه الرؤية كل من الوطن الكويتية والمجاهد الجزائرية اللتين

TY. T

تحرصان على طرح قفية القدس من منظور سياسى واضح يتأكد من خلال تركيزهما على تناول القضية من خلال تناولهما لقضية الصراع العربى الإسرائيلي، علاوة على اهتمامهما بإبراز نشاط المقاومة العربية داخل القدس باعتبارها السلاح الحقيقي الآني والمستقبلي لعودة السيادة العربية إلى القدس.

## لا الرؤية الدينية:

والواقع أن هذه الرؤية لا تتناقض مع الرؤية القومية بل تتكامل معها، ولكن الاقتصار على طرح هذه الرؤية فحسب يؤدي إلى تشويه الوعى بقضية القدس ويجرد القبضية من مقوماتها الموضوعية والقومية ويجعلها مقصورة على البعد الديني الذي كشيرا ما يستخدم كقناع لخدمة أغراض سياسية، عما يؤدي في النهاية إلى ترويج الرؤية العصريــة التي تتبناها إسرائيل والتي تتخذ مــن الدين ستارا تتستر خلفه لإخفاء أطماعها في السيادة والتوسع في المنطقة العربية، وبما يلفت الانتباه في اتجاهات الصحف العربية نحو القـدس هو شيوع الرؤية المختلطة أي التي تجمع بين الرؤيتين القومية والدينية، وتتبنى هذا الموقف بشكل واضح صحيفة القبس الكويتية التي يتصاعد اهتمامها بالبعد الديني للقضية، وينعكس ذلك على حجم ونوع معالجتها، كـما أنها نادرا ما تناولت قضية القدس كـجزء من المفاوضات لحل أزمة الشرق الأوسط رغم اهتمامها بإجراء العديد من التحقيقات الصحفية من داخل القدس عن موقف واتجاهات السكان العرب واليهود إزاء الوضع الحالي للمدينة المقدسة، كما أنه من الواضح أن القبس تساند الحل الخاص بعودة السيادة العربية للقدس، وتبرز الرؤية المختلطة أيضا في معالجات الأهرام القاهرية والدستور الأردنية إذ يتساوى اهتمامهما بالبعد الديني للقضية كسما أنهما لا تغفلان البعد القومي، وبينها تبدي الدستور اهتمامها بمتابعة نشاط المقاومة العبربية في القدس ومساندتها لملحل الخاص بعودة السيادة العربية للقدس، ورفضها تماما لفكرة التدويل، نلاحظ أن الأهرام تـتذبذب في مواقفها والحلول التي تطرحها للقضية، فهي تارة تؤيد التـدويل وتارة أخرى تؤيد التقسيم وإن كان الخـط الأساسي لها هو مساندة عودة السيادة العربية للقدس.



وكذلك نـلاحظ أن الصحافة الـعربية السـودانية تنتـمى إلى هذه الفئـة التى يحكم مـوقفها الرؤية للخـتلطة للقـضية، وهى تتبـنى الحل الخاص بعودة الـسيادة العربية للقدس وترفض فكرتى التدويل والتقسيم.

٣- أما فيما يتعملق بالمنطلقات الفكرية فإنها نلاحظ أن الموطن الكويسية والمجاهد الجزائرية تنطلقان من خط إستراتيجي ملتزم إزاء قضية القدس، ويتضح ذلك في تبنيهما موقفا متكاملا من القضية ككل، وفي تمسكهما بهذا الخط في جميع معالجاتها وطوال فترة الدراسة.

أما المنطلق التكتيكي المتنب الذي لا يلتزم برؤية محددة ولا يسملك خطا إستراتيجيا واضحا في تناول قسفية القدس باعتبارها جزءا من الصراع العربي الإسرائيلي فهو يبرز لدى صحيفتي الأهرام القاهرية والقبس الكويتية، وتبرز أمامنا من خلال المعالجات المستوعة ثلاثة حلول لقضية القدس تطرحها الصحف العربية بالشكل التالي: -

## دتدويل القدس:

وقد أجمعت الصحف العربية على رفض هذا الحل ماعبدا صحيفة الأهرام القاهرية إذ نشرت في عددها الصادر في ٢٢ / ٢ / ١٩٧٧ حديثا صحفيا للرئيس السادات مع مندوب التلفزيون البريطاني جاء فيه:

(إن أى مسلم فى العالم بأسره لا يوافق على سيادة إسرائيل على الجزء العربى من القدس، إن هذه حقيقة واقعة.. إلخ. وأضاف الرئيس: لماذا لا تُدول القدس برمتها الجزء العربى والجزء الإسرائيلي)(١).

علما بأن الأهرام قد طرحت الحلول الثلاثة في فترات مختلفة.

# ت عودة السيادة العربية إلى القدس:

وقد أجمعت عليها الصحف العربية باعتبارها الحل العادل الوحيد لهذه القضية.



<sup>(</sup>١) الأمرام القاهرية: ٢٢ / ٢ / ١٩٧٧ \_ ص ٢.

<sup>(</sup>٢) الأمرام القامرية: ٢٩ / ١١ / ١٩٧٧ الصفحة الأولى.

#### لا التقسيم:

وتنفرد صحيفة الأهرام أيضا بتأييد هذا الحل، ويبدو ذلك في الحديث الذي نشرته للرئيس السادات مع محطة سى، بى اس الأمريكية إذ قال: (القدس العربية يجب أن تبقى عربية أما بقية القدس فهي قابلة للتفاوض)(٢).

---

### النتائع النهائية للبحث

تتحقق صحة الفروض التي طرحت في مدخل الدراسة على النحو التالى: الفرض الأول:

الذى يشير إلى أن معظم الصحف العربية تطرح اهتماما متقاربا من حيث الحجم لقضية القدس، وقد ثبت عدم صحة هذا الفرض، إذ يتفاوت الاهتمام بشكل ملحوظ فنلاحظ أن حجم اهتمام الدستور الأردنية قد بلغ ٤٥ مادة إعلامية خلال عام ١٩٧٧ بينما لم يزد حجم اهتمام المجاهد الجزائرية عن ٢١ مادة إعلامية والصحافة السودانية عن ١٩ مادة إعلامية في نفس الفترة، وقد يرجع ذلك إلى عدة اعتبارات جيوبولتيكية تتعلق بموقع الأردن بالقرب من قلب الأحداث في القدس فضلا عن ارتباطها التاريخي والسياسي بالقضية الفلسطينية. ويمكن تصحيح المقولة بأن بعض الصحف العربية تطرح اهتماما متفاوتا مثل الأهرام (٢١ مادة إعلامية) والدستور (٤٥ مادة إعلامية).

# أما الفرض الثاني:

الذى يرى أن جميع الصحف العربية تطرح المواقف الرسمية لحكوماتها إزاء قضية القدس، وقد ثبتت صحة هذا الفرض جزئيا، إذ ينطبق على أغلبية الصحف العربية التى خصصت للدراسة مثل الدستور والأهرام والقبس والمجاهد والصحافة. ولكن لا ينطبق تماما على صحيفة الوطن الكويتية التى يمكن وضعها يسار الحكومة الكويتية.



#### الفرض الثالث:

الذى يرى أن الرؤية الدينية تغلب على معالجات بعض المصحف فى تناول قضية القدس، وقد ثبتت صحته، وينطبق على القبس الكويستية والأهرام القاهرية والدستور الأردنية، ولكن لا يعنى هذا إغفال أو تجاهل هذه الصحف للبعد القومى للقضية، بل حاولت أن تخرج الجانبين وتطرح رؤية مختلطة للقضية.

## أما الفرض الرابع:

الذى يشير إلى تذبذب مواقف بعض الصحف العربية فى الحل الذى تطرحه لقضية القدس والذى يترواح ما بين تأييد التدويل أحيانا والحرص عملى عروبة القدس أحيانا أخرى، وقد ثبتت صحة هذا الفرض إذ ينطبق على موقف الأهرام القاهرية بشكل واضح.

# الفرض الخامس:

الذى يشير إلى بروز الصحافة الأردنية فى مقدمة الصحف العربية سواء فى حجم اهتمامها بقضية القدس أو تنوع المعالجات التى قامت بها، وهذا صحيح تماما إذ بلغ حجم اهتمام الدستور ٤٥ مادة إعلامية موزعة على مختلف فنون التحرير الصحفى من خبر (٣٥ خبرا) وافتتاحيات (٤ افتتاحيات) وحديث صحفى (حديثان) ومقالات وتحقيقات (٤ مقالات وتحقيقات).

## الفرض السادس:

الذى يشير إلى تناقض بعض الصحف العربية مع حكوماتها فى الحل الذى تراه مناسبا لمسألة القدس.

والواقع أن هذا الفرض صحيح جزئيا ولكن لا يصل الموقف إلى حد وقوع تناقض بين بعض الصحف العربية وحكوماتها إزاء قضية القدس، ويمكن القول أن هناك اختلافا كميا محدودا بين موقف بعض الصحف وحكوماتها في الحلول التي تطرح لقضية القدس، وينطبق هذا على صحيفة الوطن الكويتية التي تطرح قضية القدس من منظور قومي مع حرصها على استخدام البعد الديني للقيضية بشكل متقدم يهدف إلى طرح قضية تحرير القدس من الاغتصاب الإسرائيلي وعودة السيادة العربية إليها على أساس الحقوق السياسية وليس الحقوق الدينية فقط.

h. Y. Y

# أما الفرض السابع و الأخير:

الذى يشير إلى غلبة الطابع الخبرى الوصفى على معظم معالجات الصحف العربية لقضية القدس فهو صحيح تماما إذ يبلغ عدد الأخبار التي تناولت الصحف العربية من خلالها القضية ١٠٨ أخبار من مجموع المواد الإعلامية التي تبلغ ١٨٣ مادة إعلامية تشمل الأخبار والأحاديث والافتتاحيات والتحقيقات.

F.A

#### الهراجع

#### الصحف التي خضعت للدراسة

| 1944, 1947, 1977         | ١_ الأهرام القاهرية      |
|--------------------------|--------------------------|
| ینایر ۱۹۷۷۔ دیسمبر ۱۹۷۷  | ٢_ الدستور الأردنية      |
| ینایر ۱۹۷۷ ـ دیسمبر ۱۹۷۷ | ٣ـ المجاهد الجزائرية     |
| ینایر ۱۹۷۷۔ دیسمبر ۱۹۷۷  | ٤ــ الوطن الكويتية       |
| ینایر ۱۹۷۷ ـ دیسمبر ۱۹۷۷ | ٥ــ القبس الكويتية       |
| ینایر ۱۹۷۷_ دیسمبر ۱۹۷۷  | ٦ـ الصحافة السودانية     |
| 1444                     | ٧ـ الشرق الأوسط السعودية |
| 1944 _ 1944              | ٨ـ الشعب القاهرية        |
| 14AY                     | ٩_ النور القاهرية        |
| 1947                     | · ١_ الاتحاد             |

#### مؤلفات ودراسات عن القدس:

١- د. إسحاق موسى الحسينى: عروبة القدس ـ سلسلة دراسات فلسطينية، عدد ٩١ منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز الأبحاث ـ بيروت ـ ١٩٦٩ .

- ٢ ـ سليمان عبد الله شليفر: سقوط القلس ـ دار النهار للنشر ـ بيروت ـ ١٩٧١ .
- ٣ ـ د. عز الدين فودة: قضية الـقدس في محيط العلاقات الـدولية سلسـلة دراسات فلسطينية، عدد ٥٢ ـــ منظمة التحرير الفلسطينية ـ مسركز الأبحاث ـ بيروت ـ يناير ١٩٦٩ .
- ٤ـ مجلد القبضية الفلسطينية: ندوة القانونيين العرب الجزائرية ٢٢ـ ٢٧ يوليو ١٩٦٧م
   (حول وضع القدس) ص: ١٠٧ ـ ١١٧ .
- ٥- اللقاء المسيحى الإسلامى من أجل القدس: ١٦ يسناير ١٩٧٥ ملف وثائق تهويد
   القدس الجامعة العربية إدارة شؤن فلسطين.
- ٦- فلسطين الشهرية: علام الكويتية ـ الأعداد التي صدرت ١٩٦٧ ، ١٩٦٩ ، ١٩٦٧ .
   ٧- أرشيف وكالة الأنباء الكويتية (كوتار).
- ٨- أرشيف الصحافة العربية: القبس والوطن الـكويتيتان والأهرام القاهرية والصحافة السودانية.
- ٩ منجلة النهالال النقاهرية · عند خناص عن النقدس ـ ديسمبر ١٩٦٩ .

# فنهية القدس في المسحافة العربية في فترة ما قبل الانتفاضة الفلسطينية

نستطيع أن نميز في معالجة الصحافة لقضية القدس بين الفترة التي تسبق الانتفاضة والفترة التي تلى الانتفاضة، أي بين ما قبل ديسمبر ١٩٨٧، وما بعد ديسمبر ١٩٨٧، سواء في حجم الاهتمام أو نوعية هذا الاهتمام، ففيما كانت الصحافة تعالج قضية القدس قبل ديسمبر ١٩٨٧ باعتبارها قضية أساسية مستقلة إلى حد كبير، أصبحت بعد ديسمبر ١٩٨٧ تعالجها كياحدي قضايا الانتفاضة الفلسطينية، وسوف نتناول كل فترة على حدة، مركزين على القضايا الأساسية في الموضوع، والمعالجات الصحفية، والاتجاهات والمواقف.

## قضية القدس في الصحافة العربية قبل الانتفاضة

عالجت المصحافة قفية القدس من منظور إسلامي في الأساس، حيث ركزت على البعد الإسلامي المقدس للقدس باعتبارها ثالث الحرمين وأولى القبلتين، وداخل هذا الإطار كثفت الصحافة العربية الاهتمام بالتعديات الصهيونية على المقدسات الإسلامية، وذلك بالخبر والصورة والتقارير الصحفية والمقالات.

ويمكن حصر القضايا الفرعية التي تناولتها الصحافة في موضوع القدس الشريف في:

- ١- التعديات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.
- ٢- الاضطرابات والمظاهرات في المناسبات الحاصة، كذكرى الثورة الفلسطينية
   كل عام وذكرى ١٩٦٧ .
  - ٣ـ موقف دول العالم وهيئاته من اتخاذ إسرائيل للقدس عاصمة لها.
    - ٤- أعمال العنف المتفرقة في القدس بين الفلسطينيين والصهاينة.
      - ٥ ـ تقسيم القدس الشرقية اليهودية، والغربية الفلسطينية.
        - ٦- الموقف العربي من القضية.
        - ٧ المحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس.
          - ٨ تاريخ القدس الإسلامي والعربي.



٩\_ موقف الولايات المتحدة من القضية.

١٠ ـ الانتخابات المحلية في القدس.

وعلى صعيد حجم الاهتمام يمكن القول أن فرعية التعديات الإسرائيلية على المقدسات قد نسالت الاهتمام الأول من الصحافة العربية حتى مسطلع عام ١٩٨٧، وكانت تليسها في الأهمية فرعية تاريخ القدس الإسلامي والعسربي ثم موقف دول العالم من اتخاذ إسرائيل للقدس عاصمة لها.. وتساوت تقريبا في الأهمية بقية الفرعيات، إلا أنه مع مطلع ١٩٨٧ برزت على السطح قضيتا أعمال العسف والاضطرابات لتحتل المركز الأول في اهتمام الصحافة العربية بالقضية، وتساوت في الأهمية بقية الفرعيات الأخرى.

### نوع المعالجة

غلب الطابع الخبرى العام على معالجة المصحافة العربية لجميع فرعيات المقضية في الفترة السابقة للانتفاضة، وندرت إلى حد كبير المعالجات المتعمقة ومقالات الرأى، ولعل أهم ما يذكر في هذا الصدد اعتماد الصحف العربية اعتمادا مطلقا على وكالات الأنباء الغربية في الحصول على أخبار القدس.. وإن ظهرت على استحياء شديد الوكالة القطرية.. بالإضافة إلى النقل عن الصحف الإسرائيلية وبعض الصحف الفلسطينية مثل النهار».

# موقف الصحف العربية من القضية

نظرا للمعالجة الخبرية الطاغية على معالجة الصحافة العربية للقضية، فإنه من العسير الإمساك بموقف محدد للصحافة العربية إلا في القليل النادر.. وإن كان نشر الأخبار له مغزى معين في الكشف عن الموقف.

## دالتعديات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية

أخذت معالجة الصحف العربية لهذه الفرعية صيغة أقرب إلى التحذير المقترن بالسرفض، حيث حرصت الصحافة على متابعة هذه الفرعية والكشف عن المحاولات الإسرائيلية المستمرة للاعتداء على المقدسات الإسلامية، ونستطيع أن نرصد في هذا الصدد:

(ril)

... إعلان إسرائيل إتمام حفر نفق حائط المبكى، وذلك فى تـقديم «لزوبولون هامر» وزير الشئون الدينية فى إسرائيل، وهو النفق الذى يمر تحت الحى الإسلامى بالقدس القديمة على عمق ١٢ مترا، وأوردت الأهرام نفى الوزير الإسرائيلى لمرور النفق تحت المسجد الأقصى (١).

- \_ الكشف عن مشروع صهيوني للتوسع حول القدس<sup>(۲)</sup>.
- \_ محاولات إسرائيلية لهدم مبنى المحكمة الإسلامية في مدينة القدس وهو مانشر في صيغة اتهام أردني في رسالة للسكرتير العام للأمم المتحدة (٣).
- \_ الـتنديد بما تقوم بـ إسرائيل مـن تعديـات على المقدسات الإسلامـية واستنهاض المسلمين للدفاع عن مقدساتهم «القدس يا مسلمون)(٤).
- ــ السخريـة من الموقف الإسلامي المتخاذل من التعديات الإسرائيـلية على المقدسات الإسلامية «هل نسى المسلمون القدس؟»(٥)

## لا الا ضطرابات الفلسطينية في المناسبات الخاصة بالقدس:

اكتفت الصحف في هذه الفرعية بالإشارة إلى الإضراب ومناسبته مع نبذات مختصرة عن المناسبة.. بالإضافة إلى الإضرابات الأخرى الاحتجاجية، والمظاهرات.

وعلى المستوى الأول فقد أشارت الأهرام إلى وقوع اضراب فى القدس المشرقية فى أول يناير ١٩٨٧ بمناسبة ذكرى المثورة الفلسطينية، المذكرى الـ ٢٢ لتأسيس فتح (١).

كما أشارت إلى إضراب الستجار في القدس ورام الله في الذكرى العشرين لحرب ١٩٦٧(٧).

<sup>(</sup>٧) الأهرام: ٦ / ٦ / ١٩٨٧ .



<sup>(</sup>١) الأهرام: ٢٦ / ٣/ ١٩٨٧ .

 <sup>(</sup>٢) الأمرام الدولي: ١٩٨٧ / ٣ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٣)الأهرام: 14 / A / ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الشعب: ١٩٨٧ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٥) الشرق الأوسط: ٤ / ١٠ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الأمرام: ٢ / ١ / ١٩٨٧ .

وعلى مستوى الإضرابات الاحتجاجية أشارت الأهرام إلى إضراب المدارس الفلسطينية بالقدس احتجاجا على إجرائات إسرائيل ضد تعليم العرب (١).

كما أشارت إلى إضراب عمال الشركة العربية للكهرباء بالقدس الشرقية، احتجاجا على قرار الحكومة الإسرائيلية لتقليص نشاط الحركة، وحرمان ٢٣٠ عاملا فلسطينيا من وظائفهم(٢).

أما على مستوى المظاهرات..

فقد أشارت الأهرام إلى حرص إسرائيل السديد على منع المظاهرات الفلسطينية بالقدس، ومن ذلك قيامها بعمل تعزيزات عسكرية إسرائيلية بالقدس للحيلولة دون قيام مظاهرات عقب صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى (٣).

كما أشارت ووصفت تظاهر مئات الفلسطينيين فى القدس، وأبرزت تأكيد وكالات الأنباء على أن الفلسطينيين المتظاهرين كانوا يحملون أعلام منظمة التحرير الفلسطينية(٤).

وأبرزت الأهرام أيضا تظاهر الفلسطينيين بالقدس ضد الاحتلال الإسرائيلي مصفة عامة(ه).

ومع اقتراب الانتفاضة أشارت الأهرام إلى تصاعد المظاهرات الفلسطينية بالقدس، وأوردت هتافاتهم المندة بالاحتلال، والمؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية(١).

# ٣- القدس كعاصمة لإسرائيل:

اهتمت الصحافة العربية قبل الانتفاضة بهذه الفرعية من خلال محورين:

الأول: التأكيد على عدم مشروعية ذلك، وتأكيد هوية القدس العربية.

الثانى: إبراز رفض دول العالم لنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، وكذلك الهيئات الدينية العالمية.



<sup>(</sup>١) الأمرام: ١٩٨٧ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>Y)الأمرام: ٢١ / ٨ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الأمرأم: ٢١ / ٢ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الأمرام: ٢٤ / ٥ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الأمرام: ١٥ / ٦ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٦) الأمرام: ١٩ / ١٠ / ١٩٨٧ .

وعلى المحور الأول.. أبرزت الصحف الاهتمام العربى بالتأكيد على هوية القدس العربية والإسلامية، وذلك من خلال إبراز تآخى بعض الدول العربيية مع القدس، وذلك مثل ما أشار إليه الأهرام الدولى من توقيع وثيقة تآخ بين مدينتي الكويت والقدس، بحضور شريف برزاده الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي(١) وكذلك إعلان التآخى مع مدينة إسلام أباد(٢)

كما أبرزت الصحف نشاط لجنة القدس التي يرأسها الملك الحسن والمسنبثقة عسن مؤتمر القمة الإسلامية لتأكيد هوية القدس العربية وتحريرها - حيث أكدت الأهرام بقاء الملك الحسن في رئاسة اللجنة من خلال تصريح لعز الدين العراقي رئيس وزراء المغرب، قال فيه أن القمة الإسلامية قد قررت بقاء الحسن إلى أن يتم تحرير المدينة المقدسة (٣).

وأكدت الصحف السعربية على هوية الـقدس العربية الإسلاميـة في مقالات تاريخية تروى دخول عمر بن الخطاب القدس(٤)، وكيف كانت القدس وأصبحت أورشليم(٥).

كما استعرضت المصحف الندوات العربية التي عقدت لمتؤكد هوية القدس قبل الندوة الدولية لموقعة حطين، وأبرزت فيها تأكيدات شيخ الأزهر والبابا شنودة على هوية القدس الإسلامية و العربية (٢)، وندوة حطين التي طالبت بعقد مؤتمر قمة عربي لبحث الحفاظ على هوية القدس (٧).

إلى جانب ذلك اهتمت الصحف بنشر تأكيدات الفاتيكان على هوية القدس العربية، وأشارت إلى وجود مائة وثيقة تثبت الهوية العربية للقدس في ملف يصدره الفاتيكان (١٨)، وتأكيد مسئول إسلامي (سعد العلمي رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس) على سيادة المسلمين على المسجد الأقصى (٩).

<sup>(</sup>٩) الأمرام: ١٩٨٧ / ١٩٨٧ .



<sup>(</sup>١) الأمرام الدولي: ٢٧ / ١ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٢) النور: ٰ ١٨ / ١٦ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الأمرام: ٢٠ / ١ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن البنا: الأخبار: ٢٠ / ٣ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الأخبار: ٢٤ / ٤ / ١٩٨٧ نقلا عن مجلة المستقبل اللبنانية.

<sup>(</sup>٦) الأمرام: ٢١ / ٦ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٧) الأمرام: ٢٢ / ٦ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٨) الأهرام: ٣ / ١٠ / ١٩٨٧ .

واهتمت الصحف إلى جانب ذلك بالدراسات العلمية التى تـؤكد الحق العربى المطلق فـى القدس، حيث عرضت « القبس الأحدث دراسة عـلمية بالأزهر الشريف التى تـؤكد أن العرب وليسوا اليهود هم أول من وضع الأساس العمرانى للقدس(١).

بالإضافة إلى ما سبـق أكدت بعض المقالات على الهوية العـربية والإسلامية للقدس - بإبراز المكانة الدينية والتاريخية للمدينة، مثل:

«بمناسبة مرور ۸۰۰ عام على تحريرها – يا قدس يا زهرة المدائن و «تحرير القدس، قرءاة في الماضي لحدمة المستقبل (٣) و «استرداد القدس، كيف يمكن للعرب والمسلمين أن يستفيدو من درس التاريخ (٤) و «حارة المغاربة في القدس وأهميتها التاريخية، تحرير صلاح الدين الأيوبي للقدس السشريف في ليلة الإسراء والمعراج، ذكري حطين وتحرير القدس (٥) و «هل نسى المسلمون القدس (٢).

# - وعلى المحور الثاني:

فقد أبرزت المصحف العربية رفض المدول نقل سفاراتها من تمل أبيب إلى القدس، وإذ كانت لم تعلق على هذه الأخبار بالرأى.. وكمذلك عزم بعض الدول على النقل حيث أبرزت الأهرام تصريح رئيس هندوراس بأن هندوراس قد تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ولم تعلق الجريدة (٧). كما أشارت بعد بدء الانتفاضة بأيام إلى رفض سويسرا المقاطع لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس (٨).

(YIO)

<sup>.</sup> (۱) القيس: ۱۸ / ۱۰ / ۱۹۸۷ .

<sup>(</sup>۲) الأمرام: ۳ / ۱۰ / ۱۹۸۷ .

<sup>(</sup>٣) الاتحاد: ٦٦ / ١٠ / ١٩٨٧ (إبراهيم البحراوي).

<sup>(</sup>٤) الأهرام: ١٦ / ١٠ / ١٩٨٧ (محمد يونس).

<sup>(</sup>٥) الوطن: ٣ / ١٠ / ١٩٨٧ .

 <sup>(</sup>٦) الشرق الأوسط: ٤ / ١٠ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>V) الأمرام: ٢ / ٢ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>A) الأهرام: ١٧ / ١٢ / ١٩٨٧ .

من ناحية أخرى أبرزت الأهرام إلغاء أسقف نيويورك للقاءاته مع قادة إسرائيل بالقدس حتى لا ينتهك بذلك قواعد الفاتيكان التى تحرم لقاء أى مسئول من الكنيسة الكاثولوكية بالمسئولين الإسرائيليين بمدينة القدس، وفي نفس الوقت أشارت الصحيفة دون إدراك إلى بيان المجلس اليهودي العالمي الذي يطالب فيه الفاتيكان بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل(١).

## أعمال العنف المتبادلة:

مع مطلع عام ١٩٨٧ بدأت إرهاصات الانتفاضة الفلسطينية.. وقد أولت الصحف العربية لهذه الفرعية اهتمناما يساير حجم أحداثها فقط.. ويساير أيضا تطور الانتفاضة في مرحلة المهد..

ففى يناير أشارت الأهرام إلى تجدد أعمال العنف بين الفالسطينيين والإسرائيليين فى القدس<sup>(۲)</sup>، وفى فبراير أبرزت إصابة ١٨ بينهم ١٢ جنديا إسرائيليا فى انفجار قنبلة بالقدس المحتلة<sup>(۲)</sup>. وفى أبريل أبرزت قيام سلطات إسرائيل باغتيال فلسطيني خلال اعتقاله، واعتقاله و فلسطينيات فى القدس<sup>(3)</sup>.

وفى مايو.. ازداد المتوتر فأشارت الأهرام إلى توتر شديد في القدس وتعزيزات عسكرية إسرائيلية بها (٥).

وفى يونيو.. أبرزت الأهـرام الدولى التحذيرات الإسرائيلية لخـطباء المساجد لموافقة يوم الجمعة لذكرى ٢٠ عاما على الاحتلال(٢).

وفى يوليو.. أشارت الأهرام إلى انفجار قنبلة فى أتوبيس بالقدس، وإعلان القوة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية مسئوليتها عن الحادث(٧).

وفى أغسطس .. أبرزت استعداد إسرائيل لمحاكمة حنا سنيورا بتهمة تأييد منظمة التحرير الفلسطينية (٨)، كما نقلت عن الصحف الإسرائيلية

<sup>(</sup>٨) الأمرام: ٦ / ٨ / ١٩٨٧ .



<sup>(</sup>١) الأمرام: ٣ / ١ / ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٢)الأمرام: ١٨ / ١ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الأمرأم: ٢ / ٢ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الأهرام: ٧ / ٤ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الأمرام: ٢٥ / ٥ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الأمرام الدولي: ٩ / ٢ / ١٩٨٧.

<sup>(</sup>Y) الأمرام: ٤ / V / ١٩٨٧ .

تساؤلها «الجماعات الدينية في إسرائيل هل تنجح في فرض سيطرتها على القدس؟ ١(١).

وعندما تزايدت الحوادث بدءا من أكتوبر.. ازداد الاهتمام بها.. فنشرت الأهرام عن انفجار قنبلة في العدس ومحاصرة الجامعة الإسلامية (٢)، واعتداء الطلبة اليهود على أشخاص عرب بالقدس (٣). وانفجار قوى يهز القدس (٤)، واشتباكات في القدس بين البوليس والمتطرفين اليهود (٥)، و إلقاء قنبلتين حارقتين على أتوبيس إسرائيلي في ضاحية الشوفات العربية بالقدس (١).

وفى نوفمبر أبرزت جريدة الأخبار خبر اعمليتان فدائيتان جديدتان فى قلب القدس (٧٠)، وأشارت الأهرام إلى اعتقال متطرف يهودى لإشعاله حريقا فى بوابة بكنيسة فى القدس (٨).

والملاحظ أن الصحافة العربية التي استطعنا الاطلاع عليها لم تبد أي اتجاه أو موقف عن هذه الأحداث!!

# محاولات تهويد القدس:

ترتبط هذه الفرعية، بفرعية التعديات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس.. إلا أن الصحف أشارت إلى محاولات أخرى خارج نطاق التعديات رأينا إدراجها في فئة مستقلة لما لها من خصوصية ، ومنها:

- تشجيع وزير الأديان الإسرائيلي لليهود على الإقامة في الجي الإسلامي بالقدس<sup>(۹).</sup>

- المخططات الإسرائيلية لتهويد ٥١ ملدينة وقرية حول القدس في بيت لحم

TIN

<sup>(</sup>١) الأهرام الدولي: ٢٢ / ٨ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٢)الأهرام : ١٩ / ١٠ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الأَمْرَأُم: ٢٠ / ١٠ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الأمرام: ٢٤ / ١٠ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الأمرام: ٢٥ / ١٠ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٦) الأهرام: ٢٤ / ١١ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٧) الأخبار: ٢٧ / ١١ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>A) الأهرام: ۱۲ / ۴ / ۱۹۸۷ .

<sup>(</sup>٩) النور: ١١ / ٣ / ١٩٨٧ .

ورام الله وبسيت جالا وبيست ساجورا وجنوب القدس، و٤٩ قرية عسربية محيطة بالقدس (١).

- مطالبة أعضاء الكنيست الإسرائيلي بوقف الأذان في مساجد القدس<sup>(٢)</sup>.
  - قرار شارون بالإقامة في القدس العربية<sup>(٣).</sup>

#### موقف الولايات المتحدة:

أبرزت الأهرام في الخبر الذي نقلته عن مباحثات بيريز في واشنطن، اختلاف وجهات نظر أمريكا وإسرائيل حول مستقبل القدس، وأشارت إلى تأييد أمريكا للقدس الموحدة، وتأكيذها على أن وضعها يجب أن يتحدد من خلال مفاوضات بين إسرائيل والدول العربية(٤).

## الانتخابات المحلية:

أبرزب الأهرام تصريح حنا سنيوره رئيس صحيفة الفجر بالقدس الشرقية عن رئاسته لأول قائمة في الانتخابات المحلية العمام القادم.. وهمي قائمة مرشمحين فلسطينين (٥).

ونقلت الأهرام الانتقاد الأردنى لدعوة سنيوره لاشتراك العرب في الانتخابات البلدية بالقدس (٦).

كما نشرت تأكيد صحيفة النهار بشرق القدس على أن المشاركة في الانتخابات البلدية تنسف الحقوق العربية في القدس (٧).

 <sup>(</sup>٧) الأحرام الدولى ٨ / ٦ / ١٩٨٧ .



<sup>· (</sup>۱) الأمرام: ۱۲ / ۳ / ۱۹۸۷ .

<sup>(</sup>٢) النور: ١١/ ١١/ ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الأهرام: ١٢ / ١٢ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الأمرام: ٢٠ / ٥ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الأمرام: ٥/ ٦ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٦) الأمرام: ٨ / ٦ / ١٩٨٧ .

# القضية بعد الانتفاضة (ديسمبر ۱۹۸۷–۱۹۸۹)

مع بداية الانتفاضة الفلسطينية في ديسمبر ١٩٨٧ بدأت معالجة الصحافة العربية في التحول الموضوعي لتنصب المعالجة في الأساس على حوادث الانتفاضة في القدس.. بشقيها: المقاومة الفلسطينية والعنف الصهيونسي، وفي هذا الإطار ركزت الصحافة العربية على: -

۱- المواجهات الفلسطينية - الصهيونية في القدس، ومن ذلك على سبيل المثال: (في اليوم الحادي عشر للانتفاضة.. أعنف مواجهة في القدس الشرقية منذ عام ١٩٦٧) (۱) و القدس تشتعل غضبا) (۲) و المصفحات الإسرائيلية تنزل شوارع القدس لأول مرة لمواجهة الانتفاضة) (۱)، «البوليس الإسرائيلي يطلق القنابل المسيلة للدموع على جموع المصلين داخل المسجد الأقصى) (٤)، «وزير البوليس الإسرائيلي يقود بنفسه عمليات قمع الفلسطينيين في القدس، (٥)، «المتظاهرون في القدس يحرقون العلم الإسرائيلي ويرفعون العلم الفلسطينين.. مقتل وإصابة ٩ يحرقون العلم الفلسطينين، (١٦)، «إصابة مفتى القدس بضربة من جندي إسرائيلي في المسجد فلسطينين، (١٠)، «إصابة مفتى القدس بضربة من جندي إسرائيلي في المسجد الأقصى) (٧) و «حشود إسرائيلية لمواجهة المظاهرات في الذكري الد ٢١ لاحتلال القدس، (١٠)، «إسرائيل تعتقل ٢٧ فلسطينيا في القدس) (١٠)، «إسرائيل تعتقل ٢٧ فلسطينيا في القدس) (١٠)،

وعلى هذا المنوال تابعت الصحافة العربية أحداث الصدام بين الفلسطينيين في القدس وبين قوات الاحتلال الصهيوني، متابعة خبرية في الأساس حرصت على

Tris

<sup>(</sup>١) الأمرام: ٢٠ / ١٢ / ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>۲ )الاتحاد: ۲۰ / ۱۲ / ۱۹۸۷ .

<sup>(</sup>٣) الأهرام: ٢/١/ ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٤ ) الأمرام: ١٣ / ١ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٥) الأمرام: ٢٢ / ١ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الأمرام: ٢٧ / ٢ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٧) الأهرام: ٢/٤/٨٨٨ .

<sup>(</sup>٨) الأهرام: ١٣ / ٥ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٩) الأمرام: ٢٨ / ٥ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>١٠) الأمرأم: ٢٣ / ١١ / ١٩٨٨.

إبراز المقاومة الفلسطينية ورد الفعل الإسرائيلي العنيف والهمجي.. وخلاف ذلك لم يتضح لبلصحافة العربية \_ فيما تجمع لها من مادة، موقف يعبر عن رأى إلا في القليل النادر كاعتراض أحمد بهجت على اقتحام المساجد وإصابة الأثمة(١).

ويأتى بعد ذلك..

٢\_ إبراز الموقف العربى المؤيد للانتفاضة عموما ولانتفاضة القدس على وجه
 الخصوص من خلال المواقف المعلنة للدول، ومواقف لجنة القدس العربية.

كإبراز خبر الاجتماع العاجل للجنة القدس في المغرب لبحث مساندة الانتفاضة (٢)، ودعوتها لتدخل الأمم المتحدة لوقف القمع الإسرائيلي (٣)، واعتمادها لد ٢٠ مليون دولار لمساعدة الانتفاضة (٤).

وقد علقت الأهرام على الاجتماع ساخرة من اكتفاء اللجنة بالإدانة، وقالت أنه كان من المتوقع أن يصدر موقف أكثر صرامة، وأن الأمر كان من باب تسجيل المواقف فقط(٥).

كما أبرزت المصحف الاستنكار الشعبى للقمع الإسرائيلس كإبراز الأهرام الاستنكار شيخ الأزهر للاعتداء الإسرائيلي على مفتى القدس واعتبار ذلك إهانة للعلماء!!(٦)

٣ ـ إبراز الموقف الدولي..

ويأتى على رأس هــذه المواقف.. المـوقف الأمريكــى، وقد أبرزته الصــحافة العربية فى حدود المعلن منه والذى تنقله وكالات الأنباء.. كتأكيد أمريكا على عدم نقل سفارتها إلى القدس فى تصريح للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية (٧).

<sup>(</sup>٧) الأهرام: ٣٠ / ١٢ / ١٩٨٨ .



<sup>(</sup>١) الأمرام: ٢٣ / ٥ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٢)الأمرام: ٢ / ١ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الأَمَرَأُم: ٧ / ١ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٤) السياسة: ٧ / ١ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٥) الأمرام الدولى: ٩ / ١ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٦) الأهرام: ٣٠ / ١٢ / ١٩٨٧ .

ومطالبتها بمشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات التي اقترحها شامير (١).

كما أبرزت موقف الفاتيكان والقوى الأوروبية المحبة للسلام واليونسكو، كتأكيد بابا الفاتيكان على أن نور القدس ليس لإسرائيل وحدها(٢)، «ومحاولة أنصار السلام إقامة حائط بشرى من شعراء القدس (٣)، ونداء اليونسكو لإنقاذ التراث الإسلامي في القدس، وقرار لجنة التراث بها ضم القدس إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر(٤).

وبعد ذلك تظهر باهتمام محدود بقية فرعيات القضية مثل:

\_ إبراز الهوية العربية والإسلامية للقدس.

\_ كشف الخطط اليهودية لتهويد القدس.

كما كان الحال فترة ما قبل الانتفاضة.



<sup>(</sup>١) الأمرام: ١٢ / ٥ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٢)الأمرام: ١٩٨٨ / ١ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الأمرام: ١٥ / ١١ / ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٤) الاخبار: ٧ / ١ / ١٩٨٨ .



## البداية الإعلامية في الصومال

تتميز الصحافة الصومالية باردواجية النشأة، فلقد كانت البداية الإعلامية أجنية ارتبطت بالوجود الاستعمارى الإيطالى والبريطانى من ناحية، كما ارتبطت بتاريخ دخول المطبعة إلى الصومال من ناحية أخرى، وإذا كان الجنوب الصومالى قد سبق الشمال الصومالى فى التعرف على الصحافة فإن ذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها أنه كان مقرآ للإدارة الاستعمارية الإيطالية حيث أتيح وجود مطبعة تابعة للحكومة الإيطالية منذ الثلاثينيات وكانت تطبع باللغتين الإيطالية والعربية. وقد ساعد ذلك على صدور أول جريدة رسمية (كوربيردى لا صوماليا) فى مقديشيو فى يناير ١٩٥٠. وكانت صحيفة يومية تصدر باللغة الإيطالية (١١٠ وفى بداية الخمسينيات (فبراير ١٩٥١) بدأ ظهور عمود باللغة العربية فى كوربيردى لا صوماليا تضمن دعوة لحضور حفل مدرسى ووصول مندوب الحكومة المصرية كمال الدين صلاح إلى مقديشيو.

وفى فبراير ١٩٥٧ بدأ ظهور صفحة كاملة باللغة العربية كجزء من كوربيردى لاصوماليا، وكانت الصفحة مخصصة لتغطية أخبار ونشاطات الإدارة الإيطالية. ولكن لم يستمر هذا الوضع طويلا إذ كانت المساحة المخصصة للأخبار العربية فى صحيفة كوربيردى لا صوماليا غير ثابتة، وكانت تتضمن دائما أخبار الصدامات الدموية بين القبائل أو إعلانات اجتماعية وثقافية أو بعض الأخبار المحلية عن التموين والمناسبات الدينية. ويلاحظ أن الصفحة العربية كانت تتسع وتضيق طبقا لأهمية الأحداث (٢). ولكنها استقرت بصورة دائمة تحت عنوان (بريد الصومال صفحة يومية إخبارية وطنية) منذ بداية عام ١٩٥٩. وكانت تنقل أخبارها عن الصحف المصرية عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط. كما كانت تعتمد على الوكالات الصحف المورية أنباء الدول الإفريقية، وكانت تتضمن أهم الأخبار المحلية والعالمية، وكان من عبد الرحمن: اللغة العربية كاداة للتومية في النضال الوطني الصومالي بحث منشور منديشير ١٩٨٦. ص ٩.

<sup>(</sup>٢) مثال خطاب الوزير كمال الدين صلاح في الاحتفال بالمولد النبوى الكريم ١ نوفمبر ١٩٥٥ كوربريدى الاصوماليا العدد ٢٥٨ حيث خصصت له صفحة كاملة ثم عادت المساحة إلى حجمها السابق الذي لا يزيد عن.٣ أعمدة كانت تخصص للتغطية العربيية.



العمود الأخير مخصصًا للبرامج الإذاعية التي كانت تبث باللغة الإيطالية. وكانت الصفحة العربية تشغل الصفحة الأخيرة من صحيفة كوربيردي لا صوماليا (١).

وفى الوقت السذى شهد فيه الجنوب الصومالى ظهور الصحافة على أيدى الإدارة الإيطالية كانت البداية الإعلامية في الشمال الصومالي على أيدى الوطنيين.

إذ شهدت هرجيسا ظهور صحيفة (الصومال) أول صحيفة صومالية باللغة العربية عام ١٩٤٨ أصدرها محمود جامع أوردوح، وكانت تطبع في عدن (مطبعة لقمان) وذلك لعدم توافر مطابع في الشمال في تلك الفترة، وكان يشارك في تحريرها بعض المدرسين والموظفين الصوماليين سراً. وقد صدر ٦ أعداد من صحيفة الصومال شم توقفت، وعما تجدر الإشارة إليه صدور صحيفة عمال الستى تعد أول صحيفة صومالية في جيبوتي عام ١٩٣٣، وكانت تطبع بالرونيون على شكل منشورات. ولقد لعبت هذه الصحيفة دوراً هاما في توعية العمال ومعارضة التشريعات الاستعمارية الجائرة. ولم يصدر منها سوى ١٢ عددا ثم سارعت سلطات الاحتلال بمصادرتها (٢).

وقد كان الطابع الشعبى الوطنى الذى تميزت به الصحافة الصومالية فى الشمال سببا فى قصر عمر صحيفة الصومال التى تآمرت عليها السلطات البريطانية الاستعمارية، فضلا عن قلة الموارد والصعوبات التى أحاطت بطبع الصحيفة فى عدن، ولعل صدور هذه الصحيفة كان بمثابة أداة التنبيه للسلطات الاستعمارية البريطانية التى بادرت بعد سنوات قليلة إلى إصدار صحيفة (حامل أخبار الصومال) فى الإقليم الشمالى وذلك عام ١٩٥٣ (٣). وقد فعلت ذلك أسوة بالإدارة الإيطالية فى الجنوب، وأيضا لمواجهة الحركة الوطنية الصومالية فى الشمال.

وكانت حامل أخبار الصومال تصدر باللغتين العربية والإنجليزية كل أسبوعين عدينة هرجبسا، وكانت النسخة العربية تصدر منفصلة عن النسخة الإنجليزية، كذلك كانت تختلف في مضمون الأخبار والموضوعات الـتى تتناولهـا، والواقع أن هذه

<sup>(</sup>٣) انظر محمود إسماعيل ـ مصدر سابق ص ٧ ، عبد الناصر جامع مصدر سابق ص ١٨. ويلا حظ اختلاف الباحثين الصوماليين في ذكر التواريخ الخاصة بنشأة الصحافة الصومالية.



<sup>(</sup>١)انظر أعداد صحيفة كوربيردى لا صوماليا ـ المتحف الوطنى الصومالي ـ مقديشيو.

<sup>(</sup>٢) عبد الناصر محمد جامع: وسائل الإعلام الصومالية في خدمة الجمهور \_ بحث مقدم إلى كلية الصحافة \_ الجامعة الوطنية الصومالية \_ مقديشيو ١٩٨٣ ص ١٧ \_ ١٨ .

الصحيفة كانت أقرب إلى النشرات منها إلى الصحيف، وذلك خلافًا لصحيفة كوربيردى لا صوماليا التى كانت تتميز بمستوى متقدم من الناحية السفنية (تحريرا وإخراجا) عن حامل أخبار الصومال، وكان يقوم بتحرير النسخة العربية موظفو الإدارة البريطانية، وكان أغلبهم من اليهود اللين يتقنون اللغة العربية وبعض الصوماليين، وكان يرأس تحريرها يوسف حسن آدم (١).

وكانت تنشر أخبار الإدارة البريطانية في الصومال والنزاعات بين القبائل وبعض الإعلانات وبريد القراء والأخبار المحلية عن التعليم والتجارة والتموين والرياضة (٢).

### مراحل تطور الصحافة الصومالية:

رغم الدواجية النشأة التي تتميز بها الصحافة الصومالية والإيطالية في الجنوب، فلقد كانت الصحافة أداة نضالية لجأ إليها الشعب الصومالي في كافة مراحل المقاومة الوطنية وإن كانت في البداية قد اتخذت طابعا فرديا مثل صحيفة الصومال في هرجيسا ١٩٤٨ غير أنها سرعان ما تحولت في ظل تصاعد الحركة الوطنية إلى أداة حزبية كانت تحمل شعارات الدعوة إلى الاستقلال ووحدة الصومال وتشن هجوما متصلا ضد السلطات الاستعمارية.

ويلاحظ أن الصحافة الصومالية كانت عربية اللسان منذ بداية نشأتها، وذلك لما تتمتع به اللغة العربية من مكانة تاريخية عريقة لدى الشعب الصومالى باعتبارها لغة القرآن، كما أن اللغة الصومالية لم تكن قد دونت بعد، وقد أدركت السلطات الاستعمارية في الصومال أهمية ذلك فاضطرت إلى تخصيص جزء من صحافتها للصدور باللغة العربية لتوسيع دائرة قرائها من أبناء الشعب الصومالي الذين يجيدون اللغة العربية قراءة وكتابة، وانطلاقا من الصراع الدائر بين الشعب الصومالي وحكامه من المستعمرين استمدت الصحافة الصومالية ملامحها كما تحدد مسارها ووضحت معالمها في ضوء تطور الحركة الوطنية الصومالية منذ العشرينيات وحتى حصول الصومال على استقلاله في مستهل الستينيات، ويسمكننا أن نميز بين مراحل أربع مرت بها الصحافة الصومالية تبدأ بمرحلة النشأة في ظل الإدارة

<sup>(</sup>١)حديث مع عمر عبد الرحمن الشاعر والصحفى الصومالى المعروف مقديشيو ـ، قبراير ١٩٨٩ ـ (١) انظر الملحق العدد ٨١ (١٩٥٦) بالإنجليزية. (٢) انظر الملحق العدد ٨١ (١٩٥٦) بالإنجليزية.



الاستعمارية وهي المرحلة التي تميزت بالازدواجية حيث شهدت البداية الإعلامية على أيدى الأجانب، وشهدت ظهور الصحافة الوطنية ثم تلتها مرحلة الوصاية التي تبدأ من عام ١٩٥٠ فمرحلة الاستقلال عام ١٩٦٠ والتي شهدت ظهور حوالي ٨٤ حزبا في أقل من عشر سنوات، وانتهت بقيام الثورة في أكتوبر ١٩٦٩ وسوف نعرضها على النحو التالي: -

## المرحلة الأولى (النشأة)

تميزت المرحلة الأولى بظهور الصحف السرسمية المعبرة عن السلطات الاستعمارية، وكان الجنوب الصومالى الخاضع للاستعمار الإيطالى أسبق فى ظهور الصحافة، وتمثل صحيفة كوربيردى لا صوماليا أى بريد الصومال نقطة البداية فى تاريخ الصحافة الصومالة.

بينما غشل صحيفة الصومال التى صدرت عام ١٩٤٨ فى هرجبسا بداية الصحافة الصومالية، وقد تأخرت السلطات البريطانية فى إصدار أول صحيفة ناطقة باسمها فى الصومال عدة سنوات عن السلطات الإيطالية، وصدرت حامل أخبار الصومال عام ١٩٥٣. وإن كانت قد سبقتها صحيفة الأخبار التى كانت تصدر باللغتين العربية والإنجليزية عام ١٩٤٩، وكان يحررها جوزيف فلبينى، وصحيفة الصومال التى كانت تصدرها السلطات البريطانية باللغة الإنجليزية فقط عام ١٩٥٠.

وربما يرجع ذلك التأخير إلى حرص السلطات السبريطانية ونشراتها الصحفية تطبع خارج الصومال إما في عدن أو لندن، وقد ظل الشمال الصومالي محروما من المطبعة حتى عام ١٩٥٩ عندما اشترى حزب الرابطة الصومالية أول مطبعة (٢)، هذا بينما حرصب السلطات الإيطالية على توفير المطبعة في الجنوب الصومالي في وقت مبكر يرجع إلى ثلاثينيات هذا القرن، وبجانب كوربيردى لا صوماليا كانت السلطات الإيطالية تصدر نشرة رسمية شهرية يطلق عليها (بوليتنبو أوفيسيالي) وكانت تتضمن القوانين والتعليمات السرسمية، وقد تغير اسم هذه النشرة في الفترة

<sup>(</sup>٢) محمود إسماعيل عبد الرحمن \_ مصدر سابق \_ ص ٩ .



<sup>(</sup>١)عمر عبد الرحمن \_ مصدر سابق.

من ١٩٣٥ - ١٩٤١ إلى (كوربيسر دى فاشيستا) وكانت توزع عملى أعضاء الجالية الإيطالية بالصومال(١).

## المرحلة الثانية: الصحافة الوطنية في الصومال

لقد شهدت هذه المرحلة إرهاصات الصحافة الوطنية في الصومال، وكانت هرجبسا عاصمة الشمال مهدا لظهور أول صحيفة وطنية هي صحيفة الصومال التي أصدرها محمود جامع أوردوح عام ١٩٤٨، ورغم أنهـا بدت كصحيفة فرد إلا أنها كانت تعبييرا عن واقع الحركة الوطنية الصومالية آنذاك إذ حملت لواء الدعوة إلى الاستقلال والوحبة وتبنت البرنامج الوطني اللذى أقرته الجمعية الوطنية الصومالية التي تأسست عام ١٩٤٦، ثم تحولت عام ١٩٥٠ إلى الرابطة الوطنية الصومالية بعد زيارة الوفد الأزهري المصري لمنطقة الـقرن الأفريقي عام ١٩٥٠، وقــد استقبل هذا الوفد استقبالا شعبيا في الشمال، وكانت نصيحة رعمائه للقيادات الوطنية الصومالية بضرورة توحيد صفوفهم فيي حزب أو تنظيم سياسي يمكن التعامل معه كممثل للحركة الوطنية الصومالية، وقد كان لهذه الزيارة تأثير حاسم في مسار النضال الوطني الصومالي، إذ سرعان ما استجاب القادة الوطنيون في الشمال للنصيحة التي قدمها لهم الوفد المصرى، وقرروا تحويل الجمعية الوطنية الصومالية إلى الرابطة الوطنية الصومالية//التي تولت قيادة العمل الوطني والدعوة إلى الاستقلال والوحدة وكانت مركزا لاستقطاب الوطنيين طوال مراحل النضال الوطني التالية، وفي عام ١٩٥٢ أرسلت الرابطة حوالي مائة طالب صومالي للدراسة بمصر استحابة للمنح الدراسية التي أرسلها لهم الأزهر.

وتمثل هذه الخطوة البداية الأولى للعلاقات الثقافية بين شعبى الصومال ومصر في العصر الحديث، وقد أعقب ذلك افتتاح معهد ديني في مدينة برعو تحت إشراف الأزهر، وبما يجدر ذكره أن صحيفة الصومال كانت صحيفة رأى ولم يكن لها كادر صحفي محترف، بل كانت منبرا للوطنيين من أعضاء الرابطة الوطنية الصومالية، هذا وقد ظلت الحركة الوطنية الصومالية في الشمال محرومة من التعبير الإعلامي فترة طويلة بعد توقف صحيفة الصومال عن الصدور بسبب (۱) عمر عبد الرحمن ـ لقاء مباشر بمدينة مقديشيو ١٥ فبراير ١٩٨٩، وقد ذكر لى أنه لا يوجد نسخ لهذه الصحيفة بالصومال بل توجد بركز الوثائق الريطانية بلندن.



مطاردات السلطات البريطانية لأصحابها فنضلا عن الصعوبات التي تحييط بعملية طبعها خارج البلاد وعملية تداولها وتوزيعها داخل المحمية البريطانية في الشمال حتى تـوقفت عن الصدور نهـاثيا عام ١٩٥٠، ولذلك جاء، صدور صحيفة (قرن إفريقياً) في ١٩ أكتوبر ١٩٥٨ كلسان حال لحزب الـرابطة الوطنية الصومالية امتدادا لصحيفة الصومال، وقد تم طبع الـ ١٧ عددا الأولى في عدن ثم قرر حزب الرابطة الوطنية الصومالية شراء مطبعة عام ١٩٥٩، وكانت أول مطبعة تدخيل شمال الصومال(١)، وقد لعبت صحيفة (قرن إفريقيا) دورا هاما في كشف المؤامرات الاستعمارية ضد وحدة الشعب ـ الصبرمالي كما تبنت الدفاع عن قضايا الاستقلال والوحدة وحاربت القبلية واهتمت بمتابعة قسضايا التحرر الوطني في إفريقيا، وقامت بدور كبير في الدفاع عن حقوق الشعب الصومالي في التعليم والصحة والحرية، وكانت تنشر الأخبار والتعليقات وبعض رسوم الكاريكاتير إلى جانب مقالات الرأى نظرا لكونها صحيفة رأى في الأساس، وأحيانا كانت تنشر بعض المقالات نقلا عن الصحف البريطاني، وقد ارتفع توزيعها في الفترة السابقة على الاستقلال مباشرة (١٩٥٩ ـ ١٩٦٠).حيث بسلخ النضال الوطني ذروة تصاعده، وقد اهتمت بمعالجة قضايا الصراع الصومالي الأثيوبي والمصومالي الكيني وإقليم جيبوتي، وكان شعارها المدون على الترويسة (تكوين رأى عام مستنير) أما هدفها فهو (الاستقلال التام والوحدة).

وكانت قرن إفريقيا تبصدر في ٦ صفحات بالحجم العادى، وكان يرأس تحريرها المناضل الصومالي المعروف عمر عبد الرحمن الذي كان يكتب الافتتاحية الأسبوعية تحت عنوان (كلمة التحرير) ولم يكن لها كادر من الصحفيين المتفرغين ولكنها كانت أول صحيفة وطنية تتخذ الطابع الحزبي باعتبارها ناطقة بلسان الرابطة الوطنية الصومالية، وقد استمرت تقوم بدورها في تبعبثة الرأى العام الصومالي حول القضايا الوطنية العربية والإفريقية طوال الفترة الممتدة من الصومالي حول القضايا الوطنية عن الصدور بعد الحصول على الاستقلال وانتهاء مهام مرحلة النضال الوطني من أجل الاستقلال والوحدة..

<sup>(</sup>١)عمر عبد الرحمن \_ مصلر سابق .



وفي عام ١٩٥٨ شهدت مدينة هرجيسا صدور أول صحيفة تحمل شعارات اشتراكية هي صحيفة المصراحة التي عرفت بأنها صحيفة الديجر أي الطبقات الفقيرة، كان يرأس تحريرها عبد العزيز شيخ إسماعيل و محمد عجه على، وكانت تطبع بمطبعة حزب الرابطـة الوطنية الصومالية، وقد تحولت عام ١٩٥٩ إلى اللسان الناطق باسم حزب الاتحاد الصومالي، وقد كان يعتبر أحد فروع حزب وحدة الشباب الصومالي الذي كان يتزعم قيادة الحركة الوطنية الصومالية في الجنوب وقد توقفت صحيفة الصراحة عن الصدور عام ١٩٦٢. وتزامنت صحيفة الصراحة مع صحيفة قرن إفريقيا في الصدور كما تقاربتا في الاهتمامات والقضايا التي طرحت على صفحات كل منهما، وعندما تم إدماج كل من حزب الرابطة الوطنية الصومالية وحزب الاتحاد في منتصف ١٩٦١ في تكوين حزبي موحد شمل الإدارة واللوائح والسكرتير العام اشتركت كل من الصحيفتين في التعبير عن التكوين الحزبي الموحد، وكانت الرابطة الوطنية المصومالية قد وجهت دعوة إلى عقد مؤتمر وطنى في هرجيسا لتوحيد الأحزاب في الشمال والجنوب، ورغم موافقة جميع أحزاب الجنوب الصومالي على هذه الفكرة إلا أن الحكومة انسزعجت ولم ترحب بهذه المدعوة وقاومت تحقيقها، ولم يحضر الموتمر سوى حزب وحدة المصومال الكبرى والجبهة الوطنية المتحدة والرابطة الوطنية الصومالية (الحزب الموحد الجديد)، وفي نوفمبر ١٩٦١ عقب المؤتمر مباشرة أعلن تشكيل حزب الاتحاد الديمقراطي الصومالي من الرابطة الوطنية وحزب الاتحاد الصومالي والجبهة الوطنية المتحدة ووحدة صوماليـا الكبرى، وقبل إعلان الحزب الجـديد ـ انسحبت الجبهـة واقتصر حزب الاتحاد الديمقراطي الصومالي على الأحزاب الثلاثة الأخرى، وقد توقفت كل من صحيفة قرن إفريقيا والصراحة عن الصدور في منتصف عام ١٩٦٢ بينما ظهرت صحيفة أتحاد الشعب كلسان حال حزب الاتحاد الديمقراطي الصومالي في بداية عام ١٩٦٧ واستمرت حتى عام ١٩٦٧ .

هذا ويعزى توقف صحيفتى قرن إفريقيا والصراحة عن الصدور إلى الخلافات التي نشبت داخل حزب الرابطة الوطنية الصومالية والاتحاد الصومالي

<sup>(</sup>١)عمر عبد الرحمن ـ مقديشيو فبراير ١٩٨٩، لوحظ اختلاف تواريخ البداية والتوقف الخاصة بالعديد من الصحف الصومالية في معظم الكتابات الصومالية التي تناولت هذا الموضوع،



عقب القرار التى اتخذته قيادة الحزب فى الشمال بفصل نوابها فى البرلمان من الحزب، وكان يبلغ عددهم ٣٧ نيائبا (٢٠ نائبا عن الرابطة، ١٢ نائبا عن الاتحاد الصومالى) بسبب اعتراضهم على قضية الوحدة مع الأحزاب الأخرى، ويرجع موقف هؤلاء النواب إلى عوامل قبلية وسياسية وإقليمية، وقد نشأ حزب الاتحاد الديمقراطى المصومالى رغم معارضة هؤلاء النواب، وحرص الحزب الجديد على إصدار صحيفة اتحاد الشعب، التى تولت المدفاع عن قضايا الوحدة المصومالية، وتبنت الدعوة إلى تأميم المزارع الإيطالية في الجنوب وتأميم البنوك ومعمل السكر في مدينة الجوهر، هذا وقد تبنى جزب الاتحاد الديمقراطى المصومالى الفكر الاشتراكى، وكان أقرب الأحزاب الصومالية إلى الدول الاشتراكية، كما وقف ضد الحركة الانفصالية التى وقعت فى الستينيات وكان أهم ما يشغله هو المحافظة على البركة الصومال، وقد خياض هذا الحزب انتخابات ١٩٦٤ وفار بـ ١٥ مقعدا فى البرلمان.

وتعد صحيفة اتحاد الشعب أول صحيفة وطنية تصدر بعد حصول الصومال على استقلاله (يوليو ١٩٦٠)، وكان يرأس تحسريرها أحمد الأزهرى ثم محمد عجه على..

وقد كشفت المعارك السياسية التى خاضها أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطى العبومالى عن وجود خلافات أيديولوجية داخل حزب وحدة الصومال الكبرى الحليف الرئيسى للرابطة الوطنية الصومالية داخل الحزب الموحد، وقد تبلورت هذه الحلافات وأسفرت عن وجود جناح سوفيتى وآخر صينى عما أدى فى النهاية إلى انشقاق الجناح الصينى وإعلان استقلاله عن الحزب الديمقراطى الصومالى عندما أنشأ عبد العزيز نور حرس حزب العمل الاشتراكى ولم يصدر صحيفة باسمه، وظلت صحيفة اتحاد الشعب ناطقة باسم حزب الاتحاد الديمقراطى الصومالى (۱) أما حزب الجبهة الوطنية المتحدة فقد كان يصدر صحيفة اللواء الأسبوعية باللغة العربية، وكان يمولها عبد الله عمر ويرأس تحريرها يوسف عالى وكانت تستميز العربية، وكان يمولها الانفصالية الموالية للاستعمار البريطانى (۲).

<sup>(</sup>٢) انظر محمود إسماعيل \_ مصدر سابق \_ عمر عبد الرحمن \_ مصدر سابق.



<sup>(</sup>١)عمر عبد الرحمن .. مصدر سابق.

ومن أبرز الصحف الوطنية التي صدرت في الصومال في حقبة الخمسينيات صحيفة الوحدة لسان حال حزب وحدة الشباب الصومالي الذي تأسس في الجنوب عام ١٩٤٣ وتولى قيادة الحركة الوطنية الصومالية، وكان له فروع في مختلف أنحاء الصومال. وقد صدرت هذه الصحيفة بمناسبة عيد تأسيس الحزب عام المصومال. وقد صدرت هذه الصحيفة بمناسبة عيد تأسيس الحزب عام صفحات بحجم التابلويد، وكانت تصدر باللغتين العربية والإيطالية، وقد توقفت في يوليو ١٩٦٠ بعد إعلان الاستقلال، ثم استؤنفت في أوساط الستينات حيث كانت تصدر في مناسبات تأسيس الحزب، وقد صدرت قبل انتخابات ١٩٦٤، وكان يشرف على تحريرها كل من عبد الله حجاج أبو بكر وأحمد عمر الأزهري، ومن أهم القضايا التي كانت تطرحها جريدة الوحدة على المستوى السياسي الصراع الصومالي الاثيريي، أما على المستوى الاجتماعي الاقتصادي فقد ركزت على قضايا التخلف الاجتماعي والأمية وتلهور الأوضاع الاقتصادية وسائر مكونات التركة الصومالي وبما يكفل دعم وتعزيز التعليم الإسلامي (١) وقد اتخذت صحيفة الوحدة الصومالي وبما يكفل دعم وتعزيز التعليم الإسلامي (١) وقد اتخذت صحيفة الوحدة العومالي وبما يكفل دعم وتعزيز التعليم الإسلامي (١) وقد اتخذت صحيفة الوحدة الميارية معاديا للاستعمار.

# مرحلة الاستقلال 1970، 1971

تميزت هذه المرحلة باستمرارصدور الصحف الرسمية، وهي صحيفتا كوريس دى لاصوماليا باللغة الإيطالية وصوت الصومال باللغة الإنجليزية، حيث وضعتا تحت إشراف الحزب الحاكم (حزب وحدة الشباب الصومالي) كجزء من وسائل الإعلام الرسمية، كما تميزت مرحلة الاستقلال بصدور صحف جديدة ناطقة باللغة العربية من أبرزها صحيفة اتحاد الشعب لسان حال حزب الاتحاد الديمقراطي الصومالي سبق الاشارة إليها.

وقد تزعمت مع صحيفة الحقيقة مسئولية توجيه وتشكيل الرأى العام الصومالي عبر حقبة الستينيات، وتميزت صحيفة الحقيقة بمواقفها المعارضة للسياسات (١)عبد الرحمن فارح - وزارة الخارجية الصومالية - مقديشيو - فبراير ١٩٨٩ - تولى رئاسة تحرير جريدة الوحدة الفترة من ١٥ مايو ١٩٦٠ - يوليو ١٩٦٠ .



الرسمية الرجعية، وهي صحيفة أسبوعية مستقلة صدرت في نهاية عام ١٩٦٤ واستمرت حتى عام ١٩٦٩، وكان يرأس تحريرها أحمد عمر الأزهري وعبد العزيز شيخ إسماعيل وقد عرفت باتجاهاتها المعادية للاستعمار عما خلق لها شعبية كبيرة إذ بلغ توزيعها ٥ آلاف نسخة، وقد هاجمتها الصحف الأمريكية بسبب نجاحها في الكشف عن حقيقة دور فرق السلام الأمريكية من خلال نشر وثائق تدين هذه الفرق.

وقد بلغ أوج نفوذها الشعبى عندما نجحت فى إسقاط رئيس الجمعية الوطنية الصومالية (أحمد محد عيسه، فى إنتخابات ١٩٦٧، وقد تعرضت صحيفة الحقيقة للمصادرة عدة مرات بسبب مواقفها المعارضة للحكومة آنذاك(١).

ومن أهم المصحف الصومالية المتى شهدتها مرحلة الستينيات صحيفة لاتريبيون باللغة الإيطالية، وقد صدرت عام ١٩٦٧ واستمرت سنة واحدة، وكان يرأس تحريرها إسماعيل جمالى.

وصحيفة (دلكا) أى المواطن التى صدرت عام ١٩٦٧ وتوقفت بعد قيام ثورة أكتوبر ١٩٦٩، وكان يصدرها المحامى يوسف دحل وكانت تصدر بالملغة الإنجليزية(٢).

ومن الواضح أن تزايد أعداد الصحف الصومالية التي صدرت بعد الحصول على الاستقلال يرجع إلى أن هذا الحق أصبح مسموحا به للمواطنين الصوماليين عقب إعلان الاستقلال على نطاق أوسع، إذ انحصرت إجراءات إصدار الصحف في حصول المواطن الصومالي الذي يرغب في إصدار صحيفة على موافقة وزارتي الإعلام والداخلية من خلال التقدم بطلب للسماح بالحصول على ترخيص الصدور.

وقد شهدت هذه الفترة صدور ما يزيد على عشرين صحيفة صومالية جديدة على الصحف التي كانت تصدر قبل إعلان الاستقلال، وتعد صحيفة صوت الصومال من أبرز الصحف الرسمية التي أصدرتها وزارة الاستعلامات الصومالية

<sup>(</sup>٢) محمود إسماعيل \_ مصدر سابق \_ ص ١٢،١١ .



<sup>(</sup>١) انظر: جلال يحى ــ مشكلة القرن الإفريقي وشعب الصومال ــ دار المعارف ــ القاهرة ١٩٨١ .

<sup>-</sup> محمد عبد المتعم يونس: الصومال وطنا وشعبا ـ النهضة العربية ـ القاهرة ١٩٦٢ ـ عُمر عبد الرحمن ـ مصدر سابق .

عام ١٩٦٤، واستمرت حتى قيام ثورة أكتوبر ١٩٦٩، وكانت أول صحيفة يومية يصدرها الحزب الحاكم بعد مرور أربعة أعوام على إعلان الاستقلال، وقد تميزت بالطابع الخبرى، إذ كانت تخصص الصفحة الأولى للأخبار المحلية وأهم الأخبار العالمية عبر وكالات الأنباء، أما الصفحتان الرابعة والأخيرة فقد كانتا مخصصتين للأخبار الافريقية والعربية والعالمية، وكانت تخصص الصفحة الثالثة للمقالات والآراء، أما الافتتاحية فقد كانت تشغل العمود الأيسر من الصفحة الأولى تحت عنوان (صباح الخير) وفي ٢١ يناير ١٩٦٩ اختفت الافتتاحية وحل محلها (كلمة التحرير)، وبالنسبة للصور بدأت تظهر في صحيفة صوت الصومال اليومية في منتصف عام ١٩٦٨ ثم انتظم ظهورها خلال عام ١٩٦٩ (١).

# مرحلة الثورة 1979. 1989

بقيام الثورة الصومالية في ٢١ أكتوبر ١٩٦٩ تم إيقاف صدور جميع الصحف الرسمية المستقلة والحزبية التي كانت تصدر في البلاد وأصدرت حكومة الثورة بدلا منها ثلاث صحف باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، وهي نجمة أكتوبر واستيلادي أكتوبر وأكتوبر ستار، كما أصدرت وزارة الإعلام و الإرشاد القومي الصومالية جريدة الفجر الأسبوعية في نوف مبر ١٩٦٩، وكانت تصدر في ست صفحات خصصت الصفحة الأولى للأخبار المحلية والعالمية المهامة واللقاءات بين مجلس الثورة الصومالي والوفود المحلية والعالمية، أما الصفحتان الثانية والثالثة فقد خصصتا للمتجارب النضالية لدى شعوب العالم الثالث وللشباب والطلاب، والصفحة الرابعة كانت مخصصة لسير المناضلين الصوماليين أمثال محمد عبد الله حسن، والصفحة الأخيرة كانت للأخبار العالمية عبر وكالات الأنباء العالمية وخصوصا الوكالة الفرنسية (٢). وفي يناير ١٩٧٣ ظهرت أول صحيفة باللغة الصومالية وهي صحيفة حدجنا أكتوبر كي تحل محل الصحف الأخرى، وأعيد في نفس الوقت إصدار صحيفة نجمة أكتوبر اليومية باللغة العربية وأصبح يجمعهما مجلس إدارة واحد.

<sup>(</sup>٢) مجلدات الصحف \_ جريلة الفجر ١٩٦٩ \_ المتحف الوطني \_ مقليشيو \_ فبراير ١٩٨٩



<sup>(</sup>١)مجلدات صحيفة صوت الصومال ١٩٦٤ ـ ١٩٦٩ ـ المتحف الوطني ـ مقديشيو ـ فبراير ١٩٨٩ .

وتعد صحيفة نجمة أكتوبر امتدادا لصحيفة ( بريد الصومال) التى كانت تصدرها الحكومة الصومالية قبل قبام ثورة أكتوبر. وبعد تدوين اللغة الصومالية عام ١٩٧٧، تقرر إدراج نسخة صومالية داخل النسخة العربية تشغل صفحتين من الصفحات الست المخصصة للصحيفة، وقد كانت تطبع بالأساليب التقليدية ولكن بعد حصولها على جهاز الطبع الآلى كهدية من السعودية عام ١٩٨٧ أصبحت تطبع بالكمبيوتر، وقد تناوب ٥ رؤساء تحرير على رئاسة تحرير نجمة أكتوبر منذ صدورها حتى اليوم، وبعمل بالصحيفة جهاز من المحررين اللذين يعملون كموظفين بوزارة الإصلام، وتعتمد نجمة أكتوبر بصورة أساسية على وكالة الأنباء الوطنية (سونا) في استقاء الأخبار للحلية إذ لا يوجد لديها جهاز مندوبين أو مراسلين محليين، أما بالنسبة للأخبار الخارجية والعالمية التى تخصص لها صفحتان فهي تعتمد على سونا وكونا الكويتية التي ترسل أخبارها باللغة العربية، ثم رويتر فهي تعتمد على سونا وكونا الكويتية التي ترسل أخبارها باللغة العربية، ثم رويتر الفرنسية، كما أن هناك المفاقيات بين وكالة سونا الصومالية وكل من أ.ف.ب الفرنسية، أ.ب.ي.ب الأمريكيتين، ويجتمع أسبوعيا مجلس إدارة صحيفة نجمة أكتوبر وهو يضم رؤساء تحرير الصحف الثلاث التي تصدر عن وزارة الإعلام، ويقوم بتقييم الأعداد التي ظهرت ووضع خطة للأعداد الجديدة.

ولا يوجد بالصحيفة سكريتر تحرير لإخراجها بل يتناوب المحررون بها فى الإشراف على صدور العدد اليومى سواء فى استلام المادة ومراجعتها أو ترجمتها عن اللغة الصومالية إلى اللغة العربية، شم تقييمها وتوزيعها على الصفحات، ومن المعروف أن الأخبار يتم تجميعها فى مكتب الوكالة الوطنية سونا حيث يقوم رئيسها بعرضها على وزير الإعلام، أو نائبه ثم تتحدد خطة النشر، وفى ضوء ذلك يتم إرسال الأخبار إلى الصحف الصومالية وإلى كل من الإذاعة والتليفزيون ويتولى رئيس تحرير نجمة أكتوبر مسئولية الرقابة والإشراف على المقالات والأخبار، وفى حالة وجود خبر يسىء إلى الشعب أو الحكومة الصومالية أو يمس العلاقات مع إحدى الدول الصديقة للصومال يتم التشاور مع رئيس التحرير والوزير حيث يتم الاتفاق على إلغاء الخبر أو المادة الإعلامية أو حذفها.

<sup>(</sup>١)عبد الغفار عبد الله سالم ـ رئيس تحرير نجمة اكتوبر ١٩٨٣ ـ ١٩٨٩ .



وفيما يتعلق بمواد الرأى فالصحيفة تشترط تقديمها قبل النشر بـ ٢٤ ساعة، ولابد من موافقة رئيس التحرير أو من ينوب عنه، ويقوم طائفة من الكتاب الصوماليين الذين يحظون بثقة النظام السياسى ووزارة الإعلام بكتابة مواد الرأى في نجمة أكتوبر، وتلخص معايير النشر بالنسبة لصحيفة نجمة أكتوبر في ضرورة التزام المواد الإعلامية بالسياسة الداخلية والخارجية للحكومة، وعدم التعرض بالنقد إلا للقطاعات التنفيذية بشرط أن يعرض في صورة اقتراحات ولا يتضمن نقدا صريحا مباشرا.

وتطبع صحيفة نجمة أكتوبر ١٥ ألف نسخة منها ألفيين باللغة العربية و ١٠ آلاف نسخة باللغة الصومالية وألفا نسخة باللغة الإنجليزية، ويلاحظ خلو النسخة العربية من نجمة أكتوبر من الإعلانات وإن كانست النسخة الصومالية تحتوى على إعلانات مبوبة وسلعية كما تضم بعض إعلانات الوفيات.

وفى أكتوبر ١٩٧٠ وافقت وزارة الإعلام والإرشاد القومى الصومالية على صدور صحيفة الطلبيعة برئاسة عمر عبد الرحمن، وقد سمح بمصدورها كصحيفة أسبوعية وكجزء من الإعلام الرسمى، وبشرط أن تراعى الالتزام بالسياسة العامة مع السماح لها بهامش من النقد البناء، وقد حدثت بعض الخلافات خلال العامين الأوليسن بين رئيس تحريرها، وبين وزارة الإعلام عندما نشر خبر عن الجالبية الصومالية في جيبوتي في نجمة أكتوبر ١٩٧٧، فنشر رئيس تحرير الطلبعة مقالا نقديا رد به على مانشرته نجمة أكتوبر عما ترتب عليه وقوع مشكلة وصلت إلى حد التهديد بإيقاف الصحيفة.

أما المرة الثانية فهى تتعلق باتفاقية كامب ديفيد إذ امتنعت صحيفة الطليعة عن نشر أى شيء يتعلق بهذه الاتفاقية تعبيرا عن احتجاجها الصامت وذلك رغم تأييد الحكومة الصومالية لموقف الحكومة المصرية(٢).

وتضم صحيفة الطليعة صفحتين باللغة الإيطالية تتضمنان بعض الأخبار



<sup>(</sup>١) عبد الغفار عبد الله سالم .. حديث مباشر .. مقديشيو .. فبراير ١٩٨٩ .

<sup>(</sup>٢) عمر عبد الرحمن - حليث عقليشيو - فبراير ١٩٨٩ .

المحلية وقليلا من المقالات والستعليقات، ولا تسخضع هاتان الصحيفتان للرقابة، ويشرف على هذا الجزء موظف صومالى بوزارة الإعلام وآخر إيطالى. ويسعمل بالقسم العربى بصحيفة الطليعة ثلاثة موظفين بما فيهم رئيس التحرير، وقد التزمت الطليعة منذ صدورها بالخيط التحريرى عربيا وإفريقيا، وتعد الطليعة الصحيفة الوحيدة التي تتميز بخط الملكية الفردية رغم صدورها في إطار الإعلام الرسمى وفي بداية صدورها بلغ توريعها ٧ آلاف نسخة هبط الآن إلى ألفي نسخة أسبوعيا،

## حرية الصحافة في الصومال:-

ينص الدستور الصومالى الصادر عام ١٩٦٠ فى المادة الخاصة بحرية التعبير على كفالة هذا الحق للمواطنين الصوماليين بعد إلغاء كافة النصوص والمراسيم الاستعمارية ـ (البريطانية) و (الإيطالية) التى كانت تنظم إصدار الصحف، وأصبح مسموحا للمواطنين الصوماليين بمارسة حقوقهم الدستورية فى إصدار الصحف والنشرات فى ضوء الالتزام بالإجراءات التنظيمية والقانونية التى أعلنتها وزارتا الإعلام والداخلية، وقد تحددت إجراءات المصادرة فى صورتين وهما مصادرة النسخ ثم إغلاق المطبعة بواسطة الشرطة وبعد ذلك يتم إحالة صاحب الصحيفة أو رئيس تحريرها المسئول إلى المحكمة للتحقيق، وإذا ثبت إخلال صاحب الصحيفة بالقوانين المنظمة للنشر يتم سحب الرخصة وإغلاق الصحيفة(١) وتقوم وزارة الإعلام والإرشاد القومى الصومالية بمارسة الإشراف والرقابة على الصحف الصومالية وكافة وسائل الإعلام والنشر العربية والأجنية.

والواقع أنه لاتوجد رقابة مباشرة على الصحافة المحلية ولكن يكتفى بالرقابة المذاتية، وقد كانت توجد في السبعينيات رقبابة مباشرة من خلال موظفين مسئولين بوزارة الإعلام، وقد تعرضت صحيفة الطليعة للمصادرة عام ١٩٧٧ بسبب الافتتاحية التي نشرتها وطالبت فيها بإلغاء الاتفاقية المعقودة بين الصومال والاتحاد السوفيتي بسب وقوف الأخير إلى جانب أثيوبيا أثناء حرب الأوجادين.

وقد صودر العدد الذي نشرت به هذه الافتهاحية وبعد أسبوع واحد تم إلغاء

<sup>(</sup>١) حديث مع نائب وزير الداخلية \_ مقديشيو فبراير ١٩٨٩ .



الاتفاقية الصومالية \_ السوفيتية من جانب الحكومة الصومالية الأمر الذى أتاح الفرصة للصحيفة بتوجيه النقد الحاد للسوفييت بسبب انحيازهم لإثيوبيا وذلك فى الأعداد التالية.

## ملاحظات أولية على تاريخ الصحافة الصومالية:-

أولا: - عدم الاتفاق على تواريخ صدور الصحف الصومالية وخصوصا فى الفترة السابقة على الاستعمار(الإيطالي الفترة السابقة على الاستعمار(الإيطالي والبريطاني)، وهناك تضارب بين أقوال المعاصرين لتلك الفترة وبين ماجاء بالوثائق الرسمية بوزازة الإعلام الصومالية فضلا عما نشرته بعض الدراسات التاريخية والسياسية عن الصومال، سواء التي قام بإعدادها باحثون صوماليون، أو تلك التي أعدها أساتذة عرب وأفارقة وأجانب.

ثانيا: - عدم تـوافر كافـة الصحـف الوطنـية الـتى صدرت خـلال حقبـتى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، وهى الفترة التى تميزت بالمد الوطنى وبتصاعد نشاط الحركة الوطنية الصومالية سواء فى هرجبيسا عاصمة الشمال أو مقديشيو.

ثالثا: - يضم المتحف القومى الصومالى بالعاصمة مقديشيو مجلدات الصحف الرسمية الصادرة فى الصومال أثناء الفترة الاستعمارية مشل كوربيردى لا صوماليا ويريد الصومال وحامل أنباء الصومال باللغتين الإيطالية والإنجليزية علاوة على بعض أعداد الصحف الصومالية الرسمية التى صدرت بعد الاستقلال مثل نجمة أكتوبر والعهد الجديد والفجر وأنباء الصومال.

فى ضوء الملاحظات السابقة تبرز صعوبةالمهمة التى يقوم بها الباحث الإعلامى فى مجال التأريخ للصحافة الصومالية، بما يتطلب الاهتمام بإعداد مشروع قومى لجمع التراث المصحفى الصومالى سواء المتوافر لدى الأهالى الصوماليين أو فى دار الوثائق البريطانية بلندن أو المكتبة المركزية بروما، مع ضرورة الاهتمام بتسجيل الشهادات الواقعية للمناضلين الصوماليين الذين عاصروا فترة النضال الوطنى وشاركوا فى أحداثها.



#### صدر للبؤلفة

- ١ ـ مقدمة في الصحافة الإفريقية، القاهرة، دار الفكر العربي (الطبعة الأولى ١٩٨٠ ـ الطبعة الثانية ١٩٨٥).
- ٢ \_ الـصحافة الصهيونية في مـصر ١٨٩٧ \_ ١٩٥٤، القـاهرة، دار الـثقـافة
   الجديدة، ١٩٨٠.
  - ٣ ــ دراسات في الصحافة المصرية والعربية، العربي للنشر والتوزيع، ١٩٨٠.
- ع مصر وفلسطين (الطبعتان الأولى والثنانية)، الكويت، سلسلة عنالم المعرفة،
   المجلس الموطنى للشقافة، ١٩٨٠ ـ ١٩٨٥، والطبيعة الثالثة : دار العرب،
   القاهرة ١٩٩٠.
- مورة إفريقيا في الصحافة العربية، القاهرة، دار الفكر العربي، (الطبعة الثانية) ١٩٨٥.
- ٦ ـ الصحافة العربية في الجنزائر ١٩٥٤ ـ ١٩٦٢، النقاهرة، معهد الدراسات العربية، (السطيعة الأولى) ١٩٧٨ ـ (الطبعة الثانية) الشركة الوطنية بالجزائر، ١٩٨٧.
- ٧ ـ تحليل المضمون في الدراسات الإعلامية (بالاشتراك مع آخرين)، القاهرة،
   العربي للنشر والتوزيع، ١٩٨٣.
- ٨ ـ قضايا التبعية الإعلامية والشقافية في العالم المثالث، الكويت، سلسلة عالم
   المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والآداب، ١٩٨٤.
- ٩ ـ إشكالية الإعلام التنموى في الوطن العربي، القاهرة، دار الفكر العربي،
   ٢٩٨٥ .
- ١٠ ـ إسرائيل وإفريقيا ١٩٤٨ ـ ١٩٨٤ (بالاشتراك مع حلمى شعراوى)، القاهرة،
   دار الفكر العربي، ١٩٨٦.
- ١١ ـ دراسات في الصحافة المصرية المعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٨٦.
- ١٢ ـ المدرسة الاشتراكية في الصحافة (الحقبة اللينينية ١٨٩٦ ـ ١٩٢٣)، القاهرة،
   مركز البحوث العربية (الطبعة الثانية)، ١٩٨٩.
  - ١٢ ـ دراسات في الصحافة المصرية والعربية ـ القاهرة ـ دار العربي ـ ١٩٨١ .
- ١٤ ـ دراسات في الصحافة المصرية والعربية \_ قضايا معاصرة، القاهرة، دار العربي، ١٩٨٩.
  - ١٥ــ هموم الصحافة والصحفيين في مصر ـ القاهرة ـ دار الفكر العربي ١٩٩٤ .
  - ١٦\_ الصحافة العربية وتحديات العصر \_ الكويت \_ عالم الفكر \_ ١٩٩٥ (مشترك).

| 70 / 1TAY         | واعيال مق                    |  |
|-------------------|------------------------------|--|
| 977- 10- 0794- 7. | الترقيم الدولى<br>I. S. B. N |  |

# هذا الكتاب

الصحافة العربية تمثل المحور الأساسى الذى تدور حوله الموضوعات المختلفة في هذا الكتاب، حيث تتابع الباحثة بالرصد والتحليل المسيرة الشاقة للصحافة العربية منذ أن رأت النور في القرن التاسع عشر تحت الرعاية المحسوبة للدولة العثمانية عبر تضحيات هائلة من جانب حملة أقلامها والمدافعين عن حريتها من الرموز الساطعة في الفكر العربي الحديث، ثم معاركها المشهودة في مواجهة الحكام وحلفائهم من غزاة الفكر والوطن. وتؤكد الباحثة على حقيقة ساطعة تحسب للصحافة العربية تتمثل في صمودها في مواجهة الاحتراق الصهيوني للوطن العربي منذ وعد بلفور وحتى كامب ديفيد وغزة وأربحا؛ أملا في أن يأتي اليوم الذي لأبد أن تتجاوز الدورة الحضارية محطتها الراهنة وتشرق في يوم ما الشموس التي غربت وتنهض الصحافة العربية حاملة صوت شعوبها وقادرة على غربت وتنهض الصحاحة العربية حاملة صوت شعوبها وقادرة على تصحيح الموازين التي اختلت، واستعادة الحقوق التي أهديت.

وتهدى الباحثة هذا الجهد إلى جميع الشرفاء والبسطاء في الوطن العربى الذين يحاولون استخلاص كل ما هو إيجابي وأصيل في حضارتنا العربية الإسلامية دون إغفال أو تهوين لمستحدات العصر وتحدياته.

تطلب جميع منشوراتنا من وكيلنا الوحيد بدولة الكويت الكتاب الحديث

ت/ ۲٤٦٠٦٢٨ فأكس / ٢٤٦٠٦٣٥